# 









## تأليف تأليف بيرنار هرلاوليد

# S Copper S

سيد عمر عمل لحرب عالمه المالية

اللوا دُالركن محديث السيد

مر كزالدراسيات العسكرية

### نقسديم

إبتليت الأمة العربية منذ مطلع هذا القرن بمطامع الصهيونية العالمية التي إختارت من فلسطين العربية وطنآ للمشردين اليهود من جميع أنحاء العالم بدعم من الأمبريالية العالمية وقد تحققت تلك المطامع بتشريد الشعب العربي الفلسطيني وإخراجه من وطنه بقوة السلاح وإقامة الكيان الصهيوني على أرضه و المسلام والمناه و المساد و المسلام و المسلم و المسلام و المسلام و المسلام و المسلم و المسل

ومنذ ذلك الحين والاعتداءات الاسرائيلية على الأمة العربية تتنالى تحت سمع العالم وبعره ٠٠٠ الى أن جاء الغزو الإسرائيلي للبنان في حزيران ١٩٨٢ الذي هز" مشاعر الرأي العام في العالم باسره ٠

فلا غرو إذن أن تسارع أقلام الكتاب لتصف المجازر الوحشية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية الفازية ضد اللبنانيين والفلسطينيين بهدف إبادتهم وتصفية منظمة التحرير الفلسطينية عسكريا وسياسيا لطمس القضية الفلسطينية ٠

وهذا الكتاب يشرح الوضع الراهن في الشيرق الأوسط واحتمالات التصعيد الخطير لسياسة العدوان والتوسع التي تنتهجها إسرائيل مما يهدد السلام في العدالم ،

وقد صدر هذا الكتاب باللغة الفرنسية ونرجو من نقله الى العربية تحقيق الفائدة للقراء من ضباط قواتنا المسلحة .

دمشق

تموز ۱۹۸٤

مركز الدراسات العسكرية

#### مفدمة

## في الود مرك به الود

في ١٥ حزيران (يوليو) من عام ١٩٨٢ ، التقى جمعان من المتظاهرين أمام السفارة الاسرائيلية في باريس ، حيث أخد كل طرف يكيل الشتائم للطرف الآخر ولولا تدخل رجال الآمن ، لتطور الموقف الى عراك بالأيسدي ، فمن جهنة كان يقف الذين يؤيدون إسرائيل بتعصب أعمى على السير "أه والضراء ، بينما يقف في الجانب الآخر يهبود جاؤوا يعربون عن استنكارهم لغزو لبنان وما خلف من ضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء ، كان الطرف الآول يمشل ((الحركات الصهيونية)) التي تعتبر عادلة مسبقا كل حرب تعلنها اسرائيل ، أما الطرف الآخر فكان يمثل ((الحركات اليهودية اليسارية )) التي تضم عددا كبيرا من المثقفين من أمثال ((جيوم ليندون)) ، ((لوران شوارتز)) و ((قلايهم يانكيليفيتش)) ، ولكن هل (جيوم ليندون)) ، ((لوران شوارتز)) و ((قلايهم على صيدا وصور والدامور من عام ١٩٨٢ تحت دوي" القنابل المساقطة كوابل المطر على صيدا وصور والدامور وبيروت ؟ إنها خرافة داوود الاسرائيلي المهدد بالابادة من قبل العرب المدجمين بالسلاح ، فقد ظهر ما يسمى بجيش الدفاع الاسرائيلي هذه الرة ، وبما لايسدع مجالا للشك ، أشبه به ((غوليات)) المنوحش في التوراة ،

في مطلع شهر حزيران ، اخلات كبريات الصحف الغربية تتحدث عن ((رد الفعل الانتقامي ضد الارهاب) ، بعد أن وقعت في فخ الدعاية الصهيونية وشرك ما سمي بعملية ((السلام للجليل)) ، إلا أن الغشاوة ما لبثت أن زالت بعد عشرة أيام مسن القتال ، نجم عنها حوالي خمسة عشر آلف قتيل وجريح مع مئات الألوف مسن المشردين الجدد الذين أصبحوا بلا ماوى ، وقد طفح الكيل عندما تعرضت هيبة القدوات الدولية للسخرية والازدراء ، ودمر أكثر من ، ٥ ٪ من المنشآت الدولية لفوث اللاجئين ، ورفضت إسرائيل معاملة الفدائيين الفلسطينيين كاسرى حرب ، ومنع المحافيون الاجانب من تغطية ما كان يجري في المناطق الواقعة تحت سيطرة ومنع المحافيون الاجانب من تغطية ما كان يجري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الاسرائيلي ، ، ، وهكذا زالت الدهشة ليحل محلها الاستنكار ثم القلق لأن ردود الفعل في العواصم العربية والاتحاد السوفييتي بدأت تنذر بالتصعيد الوشياك كما حدث سنة ١٩٧٣ عندما أعلن ((نكسون)) استنفاراً ذرياً في كافة القواعد الامريكية في العالم ،

كذلك بدأ التذمر والقلق يظهران داخل إسرائيل نفسها ، حيث قامت عدة مظاهرات تطالب بوقف الغزو في لبنان ، إلا أن موجة السخط والغضب قد اجتاحت العالم الغربي المعروف بتعاطفه مع إسرائيل ، وبخاصة فرنسا التي طفت فيها أصوات الاستنكار شبه المطلق .

لذلك نعتقد بأن الوقت قد حان لمحاولة فهام اسباب الحروب المتكررة في الشرق الاوسط ولتحقيق هذا الهدف الصعب ولا بعد من الرجوع الى اصل المشكلة وجدورها: أي نشوء الدولة اليهاودية وظهور العقيدة الصهيونية الغريسة التي تنادي بتجميع كافة يهود العالم في فلسطين ومنذ ذلك الحين واصبح كل من يعادي اسرائيل أو يعترض على أعمالها وسياستها يعتبر معاديا لليهود والسامية وسنرى أن اشد المعارضين لهذه العقيدة الصهيونية كانوا فيالبداية من اليهود انفسهم فعندما كان الصهيونيون الأوائل يجوبون العواصم الاوروبية وبدءا بهرتزل وانتهاءا بوايزمان ولبيع فكرتهم عن (( الوطن القومي اليهودي )) وعتبرهم عدد من اليهود المشاغبين محرضين وفي فرنسا وإنكلترة والولايات المتحدة لم يكن اليهود راغبين في الهجرة إلى فلسطين وبل كانوا يفضلون الاندماج في الأمم التي يعيشون بين ظهرانيها وقلب صفحة الماضي نهائيا مع كل ما يتعلق منه بتمييز اليهود عن سائر شعوب العالم وقلب صفحة الماضي نهائيا مع كل ما يتعلق منه بتمييز اليهود عن سائر شعوب العالم قلة ضئيلة في منتصف القرن العشرين وكما سنرى في الفصول اللاحقة من هائا الكتاب واضحى كل يهودي غير صهيوني بمثابة خائن لليهود واليهودية و واليهودية و والكتاب واضحى كل يهودي غير صهيوني بمثابة خائن لليهود واليهودية و واليهودية و و والتهودية و والكتاب واضحى كل يهودي غير صهيوني بمثابة خائن لليهود واليهودية و و و واليهودية و و و الكتاب واضحى كل يهودي غير صهيوني بمثابة خائن لليهود واليهودية و و و المعمود واليهودية و و و المعالم و و العالم و و المعالم و المعالم و المعالم و و المعالم و و المعالم و المعالم و المعالم و المعالم و و المعالم و المعالم و المعالم و و الم

رغم ذلك بقيت هناك فئات من اليهود ترفض استخدام التوراة لتغليف بضاعة موشى دايان وسلع ميناحيم بيغن ، وحتى في الولايات المتحدة نفسها ، قامت منظمات يهودية معادية للصهيونية مثل: ((المجلس الامريكي لليهودية)) الذي أنشيء سئة ١٩٤٣ ، أو ((البدائل اليهودية الامريكية عن الصهيونية)) التي أنشئت منذ عام ١٩٦٨ ، وفي النمسا ، رفض المستشار ((برونو كرايسكي)) الابتزاز الصهيوني وأقام، رغم كونه يهوديا ، أفضل العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ،

مما لا شك فيه أن الموضوع شائك ومعقد: فهناك شعب فلسطيني مؤلف من خمسة ملايين نسمة يعيش الآن بلا وطن ، لأن الغرب أداد أن يعطي وطنآ لليهاود والياوم ، بعد أن أصبحت العربدة الاسرائيلية بلا حدود ولا ضوابط قانونية أو أخلاقية ، حان الوقت لنتح هذا اللف القديم وإضافة نظرة جديدة قدر المستطاع ، لأن هذه الارض التي يسميها العرب فلسطين ويدعوها اليهود استرائيل ، وهذه المدينة القدسة التي يسميها أولئك القدس وهؤلاء أورشليم ، تظل رهانات هامة بالنسبة للأوروبيين أيضاً ،

## الجزءالأول

المحرب الإسرائيلية - العربية المحاميرة ماذالت في بدائية

## الفصل الأول

## من قبل الفلس طينين وتهجيرهم من قبل اليهود (١٨٨٢- ١٩٤٨م)

( لو كان الهدف من هجرة اليهود الى فلسطين هو السماح لهم بالعيش الى جانبنا والتمتع بنفس حقوقنا وواجباتنا الفتحنا لهم الباب على مصراعيه أما اغتصاب أراضينا وتشريدنا وجعلنا مواطنين من الدرجة الثانية ، فهذا أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه ، )(۱)

في عام ١٨٨٦ ، قدم بضع عشرات من اليهود الروس ، النازهين من «خاركوف» ، للاقسامة في فلسطين ، ذلك الاقليم النائي التابع للامبراطورية العثمانية المائلة نحو الانحطاط آنذاك • ولم تقم السلطات الادارية التركية المحلية باعلام الباب العالي في استنبول ، كما لم يلفت الأمر انتباه السكان العرب الذين تعودوا على التعايش مع أقليات أجنبية أخرى كالأرمن والشراكس وغيرهم • ولكن كيف تطورت هذه النواة الصغيرة الأولية لتصبح أكثر من ثلاثة ملايين يهودي في الوقت الحاضر ؟ لماذا لم يعمد السلطان العثماني لايقاف هذا الغزو الاجنبي في حينه وقبل استفحاله ؟ ألم يعمل السكان الفلسطينيون شيئاً لوضع حد لهذا المد

<sup>(</sup>۱) ـ من خطاب ياس عرفات أمام الجمعية العامة للامم المتحدة سنة ١٩٧٤ .

الاستيطاني اليهودي وللمحاولات المستمرة التي جرت فيما بعد لتهجيرهم وانتزاع أملاكهم ؟ هـل وقفت المحافسل الدولية والرأي العـام العالمي عاجزين ، أم أنهما كانا شريكين في هذه العملية الكبرى والمؤلمرة السافرة لطرد شعب مـن أرضه وإحلال آخر محله ؟

مما لاشك فيه أن محاولة الاجابة على هذه السلسلة من الاسئلة تأخذ الآن أهمية كبرى بالنسبة لمستقبلنا القريب جميعاً ، فلسطينيين ويهوداً وعرباً وأوروبيين وأميركيين وسوفييت علان الاحبداث الراهنة قد تؤدي بنا جميعاً الى حرب عالمية جديدة قد تقضي على الجنس البشري كله ٠

إلا أن المسالة في منتهى التعقيد ، فها هـو ابن شقيق المارشال الفرنسي (ليوتيه) (ليوتيه) ، المتخصص فيما كان يسمى « بالشـرق » ، يتحدث منذ عـام ١٩٢٣ عن « الشـرق الاوسط وتعقيداته بما فيه مـن مصريين وسوريين واردنيين ودروز ومارونيين واتراك ويونانيين وآراميين واشوريين وكلدانيين وغيرهم ١٠٠٠ » • إضافة الى كل هـذا ، جاءت المسألة الصهيونية لتزيـد الامـور تعقيـدا (١) • من المستحيل في الواقع التحـدث عن إسـرائيل دون الرجـوع الى خمسة وعشرين قرنا من التاريخ اليهـودي • ثم من يستطيع التحدث عـن وضـع القدس ومستقبلها دون استعراض ما تدعيه هنا الأديـان الموحدة الثلاثة : الاسلام والمسيحية واليهودية ؟ وأخيراً ، لا بد من التنويه بأن قرب حقـول النفط ووجـود قناة السويس والوضع الجغرافي ـ السياسي المتميز لهـذا المفرق الهام للقـارات قناة السويس والوضع الجغرافي ـ السياسي المتميز لهـذا المفرق الهام للقـارات الألمس واليـوم •

<sup>(</sup>۱) - لا يخفى على القارىء هنا هذا الغرد الاستعماري القديم الذي يفرق بين أبناء الامة الواحدة من مصريين وسوريين وآردنيين ودروز ومارونيين ، حيث يعتبر أن لكل منهم هوية خاصة وذاتية مستقلة .

من العبث محاولة فك هذه العقدة إذا لم نمسك بالخيط الرئيسي ، هذا الخيط هو الصهيونية ، ما هي الصهيونية في الواقع ؟ إنها تتلخص بخطة وضعت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، هدفها تجميع كافة يهود العالم في فلسطين، والإصرار العنيد على تطبيق هذه الخطة مهما كان الثمن الذي ستدفعه البشرية كلها .

في هذا الفصل ، الذي يغطي الفترة الواقعة بين عامي ١٨٨٦ ـ ١٩٤٨ ، أي اعتبارا من وصول أول النازحين اليهود حتى اعلان قيام الدولة الاسرائيلية ، سنحاول متابعة كل من (تيودور هرتزل) و (حاييم وأيزمان) من خلال مساعيهما الدولية من أجل « بيسع » مشروع الدولة اليهودية لرؤساء الدول مع التركيز على إقناع الرأي العام الغربي بتأييد هذا المشروع ، كذلك سنشهد ولادة الجماعات الارهابية اليهودية في فلسطين ، كالهاغانا و الأرغون ، كما سنعر ج في طريقنا على كواليس الحكومتين الانكليزية والامريكية لنرى ما يطبخ سراً وما يرسم لهيئة الامم المتحدة من خطوط ه٠٠٠



ولد (موشي هس) ، مؤسس العقيدة الصهيونية ، في بون عام ١٨١٢ ، حيث تأثر بأفكار «كارل ماركس» ثم ما لبث أن تخلى عنها لأن ماركس ، الذي لم ينكر « المسألة اليهودية » بل خصص لها بحثاً كاملا ، إلا أنه رفض اعطاء أهمية خاصة لهويته اليهودية ، ونصح اليهود بأن يحذوا حـنوه ويساهموا عن طريق العنف في قلب المجتمع الرأسمالي : فمدينة المستقبل الاشتراكية هي التي تستطيع ، بعد تغلبها على التناقضات بين الطبقات المشتركية والمستخللة ، أن تذيب الخصوصية اليهودية وتقضي بالتالي على النزعة اللاسامية من جذورها الى الأبد ، إلا أن «هس» عارض هذا المفهوم في نظريته عن «روما وأورشليم » منة ١٨٦٢ ، واضعاً بذلك

حجر الزاوية الاول في بناء العقيدة الصهيونية • لذلك اقترح اقامة دولة يهودية مستقلة ، دون انتظار « الأمسية الكبرى » للثورة الشيوعية ، داعياً أبناء دينه في أوروبا الشرقية وروسيا لتشكيل النواة الاولى في فامنطين ، بانتظار إقناع يهسود أوروبا الغربية وأمريكا بأهمية هذا المشروع ليهود العالم كله • كذلك تبنى الاتجاه نفسه (ليسون بنسكر) عام ١٨٨٢ ، الذي أسسدر كتاباً بعنسوان « التحرر الداتي » ، ذكر فيه أن على اليهسود أن يعتمدوا على أنفسهم وقواههم الذاتية وحدها لتجنب الاضطهاد ولإرساء قاعسدة متينة لمستقبلهم المشترك • وقد جاء هذا الغربيين بعد تحرر عام ١٧٩١ • كان (بنسكر ) ، الذي ولد في روسيا وعاش في الغربيين بعد تحرر عام ١٧٩١ • كان (بنسكر ) ، الذي ولد في روسيا وعاش في برلين حيث ظهر كتابه الآنف الذكر ، على غرار (هس) ، يعتمد في دعوته هذه بالدرجة الاولى على اليهسود الشرقيين الذين لا يزالون يعيشون داخل مجتمعات مغلقة ،

ولا شك في أن المبررات والحجيج التي يستخدمها اليـوم أمثال (بيغـن) و ( شارون ) تظل مستمدة من السلفين ( هس ) و ( وبنسكر ) ، سواء فيما يتعلـق بخطر اللاسامية المزعـوم أو بحق اليهود التاريخي في إقامة دولة مستقلة وفي تسيزهم عن سـائر شعوب العـالم .

بانتظار تحقيق الحلم الصهيوني آنذاك ، كانت الارض الفلسطينية مشغولة، كما أن السلطان العثماني ، الذي كان يحالم من افغانستان حتى بوغوسلافيا الحالية ، ما كان ليرضى عن سلخ الاقليم الفلسطيني عن الاهبراطورية العثمانية ، أضف الى ذلك صعوبة اقناع السكان العرب المحليين (مسلمين ومسيحيين) ، الذين كانوا يزرعون الارض التي ولدوا فيها هم وآباؤهم واجدادهم ، بضرورة النزوح وترك مستلكاتهم ليهود غرباء جاؤوا من بونونيا وكييف ومينسك ، لذلك سار العمل في البداية بمنتهى الحذر بانتظار الوقت المناسب لكشف القناع ، منذ عام ١٨٣٦ ، اتصل (هيرش كاليشر) مع (آشر مئير روتشيلد) وغيره من كبار اليهود في فرنسا

والمانيسا لتمويسل مستعمرات يهودية في فلسطين و في عسام ١٨٥٥ ، ولهذه الغاية نفسها ، قام (موشي مونتفيور) ، أحد الاثريساء اليهسود في انكلترة ، بشراء أول الاراضي الفلسطينية ، كما قدم الامسوال في عسام ١٨٦٠ للقيام بأعمال البناء غرب القدس كنواة أولية لما سمي فيما بعد بالقدس الجديدة وفي عام ١٨٧٠ ، وبمساهمة مالية من (إدمون دي روتشيلد) ، تم انشاء أول مدرسة زراعية يهودية في فلسطين ولكن ، على الرغم من هذا الجذر الشديد في التسرب ، حسدتت الخطوة الخاطئبة ولكن ، على الرغم من هذا الجذر الشديد في التسرب ، حسدتت الخطوة الخاطئبة الاولى سنة ١٨٧٦ ، عندما رفض السلطان العثماني السماح للمستوطنين اليهسود بشراء الاراضي طوال نهر الاردن ،

في عدام ١٨٨١ ، تشكلت في روسيا جمعينان مهمتهما تنظيم الهجرة البي غلسطين: أولاهما « أحباء صهيون » في مدينة « مينسك » والثانية « جماعة بيسلو » فسي مدينة «خساركوف» • وقسد أشسرفت «جمساعية بيسلو» هــذه على هجرة الشبان اليهــود الذين قامــوا بتأسيس أوائــل المستوطنــات في خلسطين سنة ١٨٨٢ • وفي العام نفسه ، قدم عدد من اليهود من رومانيا • ولما كان هناك عدد من اليهود العرب ( وهم قلتـة ) يعيشون في فلسطين ، فقد قـُدور عــد السكان اليهود في فلسطين بحوالي ١٠٠٠ر٢٤ نسمة عند نهاية عام ١٨٨٧: وهذه هي النواة الأولية • في عام ١٨٨٣ ، وصل عدد من اليهود من بولونيا ، وفي عام ١٨٨٤، خصص « إدمون دي روتشيلد » خمسة مسلايين دولار لشسراء الاراضي وانشساء مستعمرة « إيكرون » اليهودية • والغريب في الأءر أن البارون دي روتشيلد هـــذا ام يكن صهيو نيا بسل معبرد يهسودي ثري متحمس ، مشاه في ذلك مشل البارون موريس دي هيرش ( ١٨٣١ -- ١٨٩٩ ) الذي قام بتمويل تجربة مستعمرة يهـودية في الأرجنتين ، حيث تبرع بمبلخ مليوني جنيمه أسترليني « لجمعية الاستيطمان اليهسودي » التي أسست سنة ١٨٩١ • في هذا العام ، أنشئت مؤسسة يهودية هامة في فلسطين أطلق عليها اسم « بيا ليستوك » ، وفي عام ١٨٩٦ ، وصل عدد من اليهود من بلغاريا . وهكذا بدأت جماعات يهسودية تعمل هنسا وهناك على استصلاح الأراضي وزراعتها • ولم يكن السكان العرب من أهل البلاد ينظرون الى هؤلاء كغزاة ( لانهم كانوا كذلك في الواقع ) يم بل كأفراد مختلفين يعيشون منعزلين . منذ ذلك الحين، بــدأ العمل الصهيوني على الارض الفلسطينية كما رأينا، وكذلك عبر المتوسط وعبر الاطلسي حيث تعيش مجموعات يهمودية هامة يريمه الصهاينة حثها على « العودة » على حد تعبيرهم • في عام ١٨٨٤ ، ترأس «بنسكر» بالهجرة الى فلسطين ، ثم أقام في « أوديسا » المركز الرئيسي للنشاط الصهيوبي في روسيا حتى عام ١٩١٤ • في تلك الاثناء ، ظهر على المسسرح « تيودور هرتزل » ( ١٨٦٠ ــ ١٩٠٤ ) الذي نشر تــوراة الصهيونية في عام ١٨٩٦ في كتابه « الــدولة اليهودية » • ظهر هـذا الكتاب للسرة الاولى في فيينا وهو يحمـل عنواناً فرعيـاً: محاولة ايجاد حل حديث للمسألة اليهودية • يتضمن هذا الكتاب أفكار كل من « هس » و « بنسكر » مع مزيد من التدقيق والتوضيح في بعض النواحي مثل إعطاء الحصانة السياسية للاماكن المقدسة عندما تصبح فلسطين يهودية وهكذا نرى كيف يستغل الزعماء الاسرائيليون التوراة وفق أهوائهـــم ، لانهم ما لبثوا أن أعلنوا ضم القدس في عام ١٩٨٠ • طانب « هرتزل » في كتابه من اليهـود الاثريـاء الغربيين تقديم الاموال ، كما طلب من اليهود الشرقيين أن يهاجروا الى فلسطين ، والغريب أنه كتب في صحيفته ، منذ ١٢ حزير ان ١٨٩٥ ، مايلي : « عندما نحتل الأرض، يجب أن نعمل بهدوء على نزع الملكية تدريجياً من السكان المحليين ، كما سنحاول تهجير السكان الذين ليست لهم موارد مع تأمين فرص العمل لهم خارج الحدود» •

أليس من الملفت للنظر حقا أن نلسس في هذا التصريح منذ عام ١٨٩٥ ملامسح البرنامج الثابت الذي ما زال يطبق حتى الآن، والمتضمن نزع ملكية الاراضي مسن العرب وتحويلهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى لاجئين يتنقلون مسن بلد الى آخر دون أن يحق لهم العسودة الى بلادهم ؟ ومع ذلك تطلق على هسؤلاء نسمية (إرهابيين » ١٠٠١

في ٢٩ آب (أغسطس) افتتح « هر تزل » في مدينة « بال » السويسرية أول مؤتس صهيوني بحضور ١٩٧ منتدباً من يهود العالم ، في الحقيقة لم يكن هــؤلاء

يمثلون يهود العالم لان حركة الاصلاح اليهودية الامريكية رفضت الاشتراك ، كما اعترض عدد كبير من يهود أوروبا الغربية على الفكرة الصهيونية ووجدوا فيها مناورة لاسامية تهدف الى حشرهم داخل «غيتو» فلسطيني • إلا أن هولاء المنتدبين ادعوا لأنفسهم حق تمثيل الجميع (بما في ذلك يهود روسيا الثوريون الذين لم يكونوا يريدون سماع شيء عن الصهيونية ) وطالبوا « بأن يعطوا السيادة على جزء كاف من الارض يحقق لهم المتطلبات المشمروعة لاقامة المدولة اليهودية » • وهكذا تقرر عقد هذا المؤتمر سنوياً وأقيمت رسمياً المنظمة الصهيونية العالمية •

في عام ١٨٩٨ ، حضر المؤتمر الصهيوني الثاني ٤٠٠ شخص ، ولكن الاثرياء اليهود الغربيين ، وبخاصة « روتشيلد » ظلوا يرفضون الالتزام مباشرة ٠ لذك أخذ هرتزل ، طوال السنوات الست الباقية له من الحياة ، يقيم العلاقات ويطلب الدعم من أمثال « السير فرانسيس مونتيفيور ( إنكلترة ) والبارون دي هيرش ( النمسا ) وماكس واربورغ ( المصرفي المعروف في هامبورغ ) وإدوارد نوتزئين ( الرئيس الفخري لمصرف باريس وهولنده ) وغيرهم ١٠٠٠ وهكذا كان يشاهد في القدس حينا ، حيث قابل القيصر غليوم الثاني سنة ١٨٩٨ ، وفي القسطنطينية حينا آخر حيث اجتمع بالسلطان العثماني في شهر حزيران من عام ١٩٠١ ، أو في لندن حيث اقترح عليه الانكليز « أوغنده » بدلا من فلسطين ٠

كان كل واحد من هذه الشخصيات الكبرى يحاول الاستفادة من هذا الصهيوني الغريب الذي لم يكن معروفاً آنذاك ، ولكنه يبدو مدعوماً من قبد أطراف قوية ذات نفوذ • اعتقد غليوم الثائي بأن إقامة رأس جسر في فلسطين قد تخدم النفوذ الالماني في المنطقة • أما السلطان العثماني ، فقد اعتقد بأن اليهود يمكن أن يساعدوه في سداد ديونه الخارجية الهائلة ، ولكنه تردد بعض الشيء ولم يقسم بأية حركة لاعتقاده بأن أي تنازل يعطى للصهيونيين سيؤدي بالتالي الى انفجار لدى السكان العرب المحليين • وأما الانكليز ، فقد ألقوا أمام هرتزل بالعظمة الاوغندية لكي يحتفظوا لانفسهم بامكانية التدخل فيما بعد • وقد عرض بالعظمة الاوغندية لكي يحتفظوا لانفسهم بامكانية التدخل فيما بعد • وقد عرض

هرتزل على المؤتمر الصهيوني سنة ١٩٠٣ الحل الاوغندي هذا فعلا، إلا أن اليهود مـن الاوروبيين الشــرقيين والروس اعترضوا على ذلــك بشدة وكادت الحــركة الصهيونية تتمزق •

في عام ١٩٠٤، توفي هرتزل فخلفه «ماكس نوردو» الذي أصبح الوجه الطليعي المعروف للصهيونية العالمية وفي عام ١٩٠٥، تم رفض الحل الاوغندي نهائياً ، ولم يبق هناك من أمل سوى اندلاع حرب عالمية تؤدي ألى تقطيع أوصال الامبر اطورية العثمانية الهائلة التي أصبحت الرجل المريض و فقد ولى ذلك العهد الذي كان فيسه الأتراك يسيطرون على البحر المتومط ويهددون إسبانيا ويحاصرون فيينا و في عام ١٨١٢، استولت روسيا على « بستار ابيا » كما استولت فرنسا على الجزائر سنة ١٨٣٠ وفي عام ١٨٣٠ حصلت اليونان على استقلالها وضاعت معظم الاراضي الاوروبية بعد الحرب الروسية ب التركية سنة ١٨٧٧ وفي عام ١٨٨٨ ، تم التخلي عن تونس لفرنسا ، وفي سنة ١٨٨٨ انتقلت مصر الى أيدي الانكليز وفي عام ١٩٠٨ وفقدت الامبر اطورية العثمانية كذلك جزيرة كريت ، كما خسرت ليبيسا سنة ١٩١٧ بعد حرب مع ايطاليا وفي العام نفسه ، أعلن استقلال البانيا و

تضاف الى كل هذه الاضطرابات الداخلية كتمرد الأرمن خلال الفترة الواقعة بين عامي ١٨٩٠ ــ ١٨٩٧ ، مما أدى الى المذابح الرهيبة خلال الحرب الكبرى نتيجة الاحقاد الدفينة • في ١٩٠٨ ، ظهر التيار الوطني مع تورة الشبان الاتراك • وفي العام التالي ، قام الجيش الثالث العثماني بخلع السلطان عبد الحميد الثاني • أما ولي عهده محمد الخامس ( ١٩٠٩ ــ ١٩١٨) فقد أصبح حاكماً بلا سلطات حقيقية اعتبارا من ١٩١٣ • ولا شك في أن الصهيونية كانت تنتظر بفارغ الصبر انهيار العملاق المسلم الذي أصبح عاجزاً عن السيطرة على أمبر اطوريته المترامية الاطراف •

بانتظار ذلك ، كان لابد من التشبث بالارض الفلمىطينية حيث بدأت الامور تسوء بين المهاجرين والسكان العرب الذين أخــذوا يضيقون ذرعاً بهؤلاء الغربــاء وأطماعهم التي تسفر عن وجهها يوما بعد يوم • وهكذا ، منذ عام ١٨٩١ ، قام عدد من الزعماء العرب بالكتابة الى الباب العالي في القسطنطينية يتذمرون فيها من قيام اليهود بشراء الاراضي وتخريب التجارة العربية وادخال الاسلحة سرا الى البلاد بعد هذا بدأت الصدامات الدامية تتكرر بين أصحاب الارض والدخلاء • وفي عام ١٩٠٥ ، ظهرت حركة وطنية عربية مضادة للاستيطان اليهودي والصهيونية برئاسة عربي مسيحي من مدينة القدس يدعى « نجيب عازوري » • وقد يكون من المفيد التذكير هنا ببعض الاحداث رداً على وسائط الاعلام الغربية التي تعكس وجهة النظر الاسرائيلية حول المقاومة الفلسطينية التي يقال عنها أنها بدأت عام ١٩٦٥ ، بشجيع من موسكو • وهذا خطأ مفعم بالكذب التضليل والتجني ، لأن المقاومة النضال العربي الفلسطينية سوى وليدة ستين عاماً من النضال العربي الفلسطيني ضد اليهود الغرباء •

في عام ١٩٠٨ ، يتحدث السيد « ليقو تتين » ، مدير المصرف البريطاني للفلسطيني ، عن اليهود « المسلحين بالسكاكين والبنادق الذين يعاملون العرب بشيء من العجرفة والاحتقار » • بعد ثورة الشبان الاتراك ضد السلطان ، تعززت الحركة الوطنية العربية في فلسطين ، كما حدثت اشتباكات في المدن الرئيسية عند نهاية عام ١٩٠٨ • كانت أهم الصحف الفلسطينية المناهضة للصهيوئية هي «الكرمل» في حيفا ، و « فلسطين » في ياف و « المنتدى » في القدس • كذلك ازداد التوتر على الصعيدين الثقافي والاجتماعي بسبب مستوى المعيشة المتفوق للمهاجرين اليهود ، و المنتدى أفضل متخصص أمريكي في تاريخ الصهيوئية ، حيث قال : « وقد كان العرب على حق في تخوفهم لان اليهود أرادوا تشكيل موقع قوة في فلسطين بفضل تنظيمهم وقوتهم الان اليهود أرادوا تشكيل موقع قوة في فلسطين بفضل تنظيمهم الأجود وقوتهم الاقتصادية مستهدفين أن يصبحوا الاغلبية في البلاد » • • •

في عام ١٩١٤ ، ومن أصل ٢٠٠٠ عربي ، كان عدد اليهود في فلسين ٨٥٠٠٠ بهدودي ، فقد أضيفت الى الندواة الاولية التي تحدثنا عنها موجتان متعاقبتان من المستوطنين: ٠٠٠٠ر٢٠ يهودي بين عامي ١٨٨٢ ـ ١٩٠٣، ثم ٠٠٠ر٠٤ بين عامي ١٩٠٤ ـ ١٩١٤ و أطلق اليهود على هذه الحركة الاستيطانية لفظة « أليا » التي تعني « العودة » ، وهذه مغالطة تاريخية خبيثة تفترض حقوقاً مسبقة لكافة يهدود العالم في طرد السكان الفلسطينيين الاصليبين للحلول محلهم و لذلك سنعمد في الفصل الثالث الى مناقشة هذا الحق التاريخي المزعوم ودحضه بالبرهان والحجية والمنطق و

في مطلع هذا القرن ، شكلت « المنظمة الصهيونية العالمية » ما أسبته « رأس المال الوطني اليهودي » لشراء الاراضي في فلسطين ، وكذلك للهدف نفسه ، قسام الزعيم الصهيوني الامريكي في عام ١٩٠٨ باحداث ما أطلقت عليه آنذاك تسمية « Ahuza Societies » بسهمة جمع التبرعات من المجتمعات اليهودية عبرالأطلسي، وفي العام نفسه ، أنشئت « شسركة تطوير الارض انفلسطينية » من أجسل القيسام بالعمليات المالية وتأهيل المستوطنين اليهود في ميدان الزراعة ، أما الحكومة العثمانية الغارقة في المصاعب فلم تعر هذا الموضوع الخطير الاهمية الكافية ، بسل اكتفت برفض اعطاء الصفة الرسسية للوجود اليهودي الدائم في فلسطين ، بينما كان الشغل الشاغل للزعماء الصهاينة هو تعزيز مكتسباتهم بشتى الوسائل ، كانت نسبة اليهود لا تتجاوز عشر السكان العرب ، لذلك لابد من تغيير في الاطار الخارجي اذا أرادوا تحقيق أهدافهم ومشاريعهم ،



وهكذا جاءت الحرب العالمية الاولى ، حيث وقف الاتراك الى جانب الالمان في مواجهة الانكليز والفرنسيين والروس ، ولما كان الشرق الادنى سيصبح موضع رهان هام في المجابهة ، فقد تصرف الانكليز بمهارة فائقة ، ففي شهر آذار مسن عام ١٩١٥ ، نجحوا في صد الهجوم التركي ـ الالماني على قناة السويس ، تسم قرروا استثمار نقطة الضعف الرئيسية في الباب العالى : وهي الانشقاق بين العرب

الأتراك من المعروف أن العرب كانوا أكثر عدداً من الاتراك داخل الامبراضورية العثمانية ورغم ذلك كان الاتراك يسيطرون تماما على مجلسي النواب والشيوخ في القسطنطينية ، وبخاصة بعد عام ١٩٠٨ ، حيث احتكروا السلطة السياسية وهذا ما دعا العرب لطلب الدعم الاوروبي للحصول على استقلالهم بعد هزيمة الامبراطورية العثمانية وفي هذا الاطار ، عقدت صفقة المغبونين المعروفة باسم «اتفاق مكماهون » بتاريخ ٢٤ تشرين الاول من عام ١٩١٥ و كما عمد الانكليز الى إثارة العرب وتأليبهم ضد الاتراك عندما وعدوا حسين بأن يتولى كشريف مكة حكم مملكة عربية كبيرة مستقلة عند نهاية الحرب و بعد ذلك أرسلت حكومة صاحبة الجلالة العقيد لورانس لتحريض قبائل الحجاز ضد السلطة العثمانية وهكذا انفجرت الثورة العربية ضد الاتراك في حزيران من عام ١٩١٦ محدثة بذلك جبهة ثانية مناسبة لتقدم القوات البريطانية في صحراء سيناء و

تكللت الثورة العربية بالنجاح ، وفي شهر كانون الثاني من عام ١٩١٧ ، أصبح الشريف حسين ملكاً على الحجاز ، وفي تموز من عام ١٩١٧ ، إنتزع العرب مدينة العقبة من العثمانيين ، إلا أنهم كانوا يجهلون ما يبيته لهم الفرنسيون والانكليز الذين لم يكونوا ينوون إعطاءهم الاستقلال أو تشكيل أية مملكة عربية لانهم عقدوا فيما بينهم اتفاقية سرية تقاسموا بموجبها سلفاً كامل التركة العثمانية ، فقد كانت اتفاقية «سايكس بيكو» ، التي أبرمت في شهر أيار من عام ١٩١٦ ، تنص على احداث منطقتي نفوذ في الشرق الاوسط: لبنان وسورية لفرنسا ، بينما أخذت بريطانيا العراق وشرقي الاردن وفلسطين ، كما أعطي نوع من حق الاشراف للروس على كل من أرمينيا وكردستان ، وهكذا بقي اتفاق مكماهون حبراً على ورق ، بينما ستترك اتفاقية سايكس بيكو آثارها العميقة والبعيدة المدى على المنطقة حتى وقتنا الحاضر ،

لم يغرب عن بال الانكليز ، وهم يخدعون العرب بالاتفاق مـع الفرنسيين ، مدى الفائدة التي يمكن أن يجنوها من الطأبور الخامس اليهـودي في فلسطين .

لذلك تعاونوا مع جماعة « نياي » التي شكلها « أهارون أهرونسوهن » ، والتي قدمت لهم المعلومات ونفذت بعض الاغارات ، وقد أصبحت هذه الجماعة نموذجا يحتذى للمنظمات الارهابية اليهودية التي قامت في فلسطين فيما بعد ، إلا أن الحركة الصهيونية لم تظهر ولاءها لأي طرف خلال الحرب ، محتفظة لنفسها بحرية الاستفادة من الموقف الدولي الذي سينجم مهما كان المنتصرون ، في بداية الحرب، بقي المقر الرئيسي للحركة في برلين لان الانتصار الالماني السريع كان متوقعاً ، في تلك الفترة ، بدأ الصهاينة عبر نهر الراين يسارسون الضغط على الحكومة الالمانية لكي تطالب حلفاءها العثمانيين باعطاء ضمانات تتعلق بأمن اليهود في فلسطين ، إلا أن هذا الضغط ما لبث أن انتقل الى انكلترة خلال النصف الثاني من الحرب مع استمرار النفوذ في الولايات المتحدة الامريكية ،

في هذه المرحلة تدخل « حاييم وايزمن » ، زعيم الصهيونية بلا منازع طوال ثلاثين سنة ويتف ، والصانع الحقيقي من وراء الكواليس لتصريح بلفور الشهير عام ١٩١٧ ، الذي ما زالت آثاره المشؤومة وعواقبه الوخيمة تكلف الأمة العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة المزيد من الآلام والضحايا والدماء • في عام ١٩٠٧ ، قابل وايزمن بلفور للمرة الاولى عندما كان هذا الاخير رئيسا للوزراء ، و فجح في اثارة اهتمامه بالمشروع الصهيوني ، و في لقاء آخر جرى بتاريخ ١٤ كانون الاول من عام ١٩١٤ ، صرح بلفور بأنه سيسعى لدفع الامور في بقارة « العون الاول من عام ١٩١٤ ، صرح بلفور بأنه سيسعى لدفع الامور في بفكرة « العون الانها معنية بهدود انكلترة لا تشعر بأنها معنية بفكرة « العدودة » الى فلسطين • بعد ذلك تابع وايزمن اتصالاته على أعلى شهر كانون الثاني من عام ١٩١٥ ، إجتمع وأيزمن بلويد جورج وعرض عليمه المشروع الصهيوني من جديد • في آذار من عام ١٩١٥ ، قام السيد « هيربرت صموئيل » ، وهو وزير بريطاني من أصل يهودي ، بتوزيع مذكرة على رفاقه من أعضاء الحكومة تتضمن اقتراح تشكيل وطن قومي لليهود في فلسطين • وفي الوقت علمه ، كان لابذ من التأثير على الرأي العام البريطاني ، قبدأت الحملات الوقت علمه ، كان لابذ من التأثير على الرأي العام البريطاني ، قبدأت الحملات

الصحفية المؤيدة للصهيونية تتوالى في الصحف البريطانية من أمثال: « التايمز »، « ما نشستر غارديان » و « الصنداي تايمز » وغيرها ٥٠٠ في كانون الاول من عام ١٩١٦ ، أصبح « لويد جورج » رئيسا لمجلس الوزراء ومعه « بلفور » كوزير للخارجية ، وفي مطلع عام ١٩١٧ ، عاود « وايزمن » الكر"ة من جديد ، فطلب من لويد جورج أن تتبنى بريطانيا الصهيونية ، إلا أن حكومة صاحبة الجلالة لم تكن مهتمة باليهود ولا بدورهم المقبل بصورة جدية ، لذلك كان لابد من ظروف جديدة توجه الرياح كما تشتهي السفينة الصهيونية ،

في آذار ونيسان من عام ١٩١٧ ، تمكن الانكليز ، بعد قتال مرير ، من اتنزاع قطاع غزة من أيدي العثمانيين ، ولما كان الامبراطور الالماني غليوم الثاني عارفاً بضعف حليفه التركي ، فقد أدرك عندئذ أن فلسطين ستقع في أيدي الحلفاء ، لهذا فكر في كسب اليهود الى جانب ألمانيا عن طريق الاعلان عن اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لكي يضسن تأييد المستعمرات اليهودية المنتشرة بين القدس ويافا، والقادرة على تأخير التقدم البريطاني ، ولما علم لويد جورج بذلك قرر قطع الطريق على الامبراطور الالماني، فطلب من وزير خارجيته الاستجابة لمطالب وايزمن، فيكتب رسالة رسمية بهذا الشأن موجهة الى اللورد روتشيلد ، وهكذا كتبتهذه الرسالة بتاريخ ٣١ تشرين الاول من عام ١٩١٧ ، ونشرت في ٢ تشرين الثاني ، حيث دخلت التاريخ تحت إسم وعد بلفور:

« إِن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين الرضى الى اقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ، وستسعى جاهدة لتسهيل تحقيق هذا الهدف ، آخذة بعين الاعتبار عدم المس" بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجدودة في فلسطين ، ولا بالحقوق أو الوضع السياسي لليهود في البلدان الاخرى » •

من الواضح هنا أنبريطانيا أرادت الظهور كحامية للصهيونية تحقيقاً لاهدافها، وبخاصة حماية قناة السويس عن بعد وضمان مصالحها في المنطقة ، وغني عن القول هنا أن الوعد جاء جائراً من عدة نواح: فقد دفن قرناً كاملا من الجهود التي

بذلها اليهود الغربيون لكي يندمجوا كلياً في البلدان التي يعيشون فيها ، حيث اعتبر هذا الوعد المشؤوم أي يهودي أينما كان فرداً من الشعب اليهودي قبل أن يكون مواطناً في هذا البلد أو ذاك ، أما الفلسطينيون ، أي ٩٢ / من سكان فلسطين عند صدور الوعد ، فقد أغفل حقهم كشعب وأصبحوا مجرد « مجتمعات غير يهودية » كأية أقلية ، ٠٠٠ ولا شك في أن أفضل تعليق على هذا الوعد الفريد من نوعه نجده في رسالة بعث بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الى الرئيس جون كينيدي قال فيه :

### ﴿ إِن دولة بلا صفة قد منحت بسلداً لا تملكه الى أناس لا يستحقونه )) •

في ٩ كانون الأول ، انتزع الانكليز مدينة القدس من الأتراك ، وفي آذار من عام ١٩١٨ ، قام لويد جورج ، لتشديد القبضة الانكليزية على فلسطين ، بمجازف كبيرة عندما سحب جزءا من قواته على الجبهة الأوروبية وأرسلها الى السرق الاوسط ، هذه الخطيئة التكتيكية ، التي انتقدتها هيئة الاركان بشدة ، كادت تكلف الحلفاء غالياً آنذاك ، بعد أسبوعين ، تحررت ألمانيا من حربها ضد روسيا وقامت بهجوم عنيف باتجاه الغرب ملحقة هزيمة فادحة بالفرنسيين والانكليز الذين لم ينقذهم سوى التدخل الامريكي في اللحظة الاحيرة ،

لكي يتقبل الغرب فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين ، بقي على اليهود إقناع الولايات المتحدة بتبني المشروع الصهيوني ، لذلك قام أحد الساسة اليهود البارزين في انكلترة بمطالبة أعضاء الحكومة بالضغط على الحليف الامريكي (الذي دخل الحرب في نيسان من عام ١٩١٧) لكي يلتزم هو الآخر بوعد بلفور ، وقد كان الجو في الولايات المتحدة مناسبا للصهيونية أكثر مما كان عليه في زمن «هرتزل» : ففي الفترة الواقعة بين عامي ١٩٠٠ و ١٩١٠ ، هاجر ملبون يهودي من روسيا الى الولايات المتحدة ، وعندما أعيد انتخاب « ولسون » رئيساً في ٢٠ كانون الثاني من عام ١٩١٧ ، أصبح ثلاثة من كبار مستشاريه من الصهاينة (رابين ستيفن وايز ، براندس وبيرنارد باراش) ، كل هذا مهذ السبيل أمام الحوار الانكليزي براندس وبيرنارد باراش) ، كل هذا مهذ السبيل أمام الحوار الانكليزي ب

الامريكي من أجل اعطاء وعد بلفور قوة القانون الدولي في اطار عصبة الامم المزمع الحداثها .

من المعروف أن ميثاق عصبة الامم قد وجد حلا لمسألة الممتلكات القديمة لكل من ألمانيا والامبراطورية العثمانية: وهو نظام الانتداب ، فقد وضعت هذه الممتلكات تحت وصاية عصبة الامم التي عهدت بادارتها الى هذه أو تلك من الدول المنتصرة ، وعلى الدولة المنتدبة رفع تقرير سنوي الى لجنة الانتداب الدولية تبين فيه مراحل العمل التدريجي لاعداد الشعوب للتحرر والاستقلال وفق ثلاثة أنواع من الانتداب ( آ ب ب و ج ) ، وليس من قبيل الصدفة أن ينطبق انتداب كل مسن فرنسا وانكلترة في مؤتمر سان بريسو ، الذي عقد في نيسان من عام ١٩٢٠ ، بدقة على حدود مناطق النفوذ الواردة في اتفاقية سايكس بيكو السرية سنة ١٩١٦ ، وهكذا حكمت فرنسا شمالا ( سوريا ولبنان ) ، وانكلترة جنوبا ( العراق بشرقي الاردن وفلسطين ) ، بالنسبة لفلسطين ، جاء مؤتمر سان ريمو ليؤكد وعد بلفور ،

عند ذلك عرف العرب دون أي لبس أو غموض أن مساعدتهم للانكليز لسم تؤد الى شيء سوى تغيير الحاكم والوصي ، حيث حل الانتداب الاوروبي محل الانتداب العثماني • لذلك بقي عام ١٩٢٠ عام النكبة في ذاكرة الجماهير العربية حتى يومنا هذا • حاول الشريف حسين تذكير الانكليز وغيرهم بالوعد الذي قطعه على نفسه مكماهون فيما يتعلق باقاسة المملكة العربية الكبرى ، إلا أن نداءه بقي مجرد صرخة في واد •

في تموز من عام ١٩٢٠ ، عين الصهيوني « هيربرت صموئيل » مفوضاً سامياً بريطانيا في فلسطين وكأن الانتداب أمر واقع • و ٢٤ تموز من عام ١٩٢٢ أصبـح الانتداب رسسيا بعد أن وافقت عليه عصبة الامم ، ثم أصبح ساري المفعول في ٢٩ أيلول سنة ١٩٢٣ وأدرج في اطار معاهدة لوزان في شهر آب من عام ١٩٣٤ •

اعتبارا من عام ١٩٢٠ ، نقلت الحركة الصهيونية العالمية مقرها الى لندن ، بعد

أن اعتمد وايزمن كمسؤول رئيسي عن مصير الوطن القومي اليهودي في فلسطين ولقد أصبح من الممكن الآن ارساء دعائم الدولة اليهودية المقبلة تحت الحماية البريطانية وإلا أن الوافدين الجدد من اليهود الى فلسطين ظلوا أقل بكثير مسن الآمال والطموحات: فالموجة الثالثة (١٩١٩ – ١٩٢٣) لم تأت إلا بالعدد الكافي للرجوع بمستوى السكان اليهود الى حدود عام ١٩١٤ و أما الموجة الرابعة المربوع بمستوى السكان اليهود الى حدود عام ١٩١٤ وأما الموجة الرابعة على اليهود اللحاق كميا بالمرب الفلسطينيين الذين يتوالدون بكثرة و بسل وصل الامر أبعد من ذلك: « ففي عام ١٩٢٧ ، ولأول مرة ، فاقت نسبة المهاجرين اليهود الوافدين الجدد » (١) وفي هذه الفترة نفسها ، أعلن ستالين عن مشروعه المتعلق الوافدين الجودي السوفياتي » في « بيرو بدجان » الواقعة على أطراف الشرق الاقصى و وفي عام ١٩٣٤ ، أصبحت « بيرو بدجان » هذه « منطقة يهودية ذات حكم ذاتي » إلا أن تجربة فلسطين السيبيرية هذه فشلت فشلا ذريعا: ففي عام ١٩٦٨ ، الآخرين و لذلك يمكن القول أن فكرة الانفصال عن سائر الشعوب لم تجد آذانا صاغية لدى الكثيرين من اليهود في المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي حتى عام ١٩٣٠ ،

قد لا نكون مبالغين اذا قلنا أن النازية هي التي أنقذت المشروع الصهيوني وبعثت حلم « العودة » من جديد ٠٠٠ في عام ١٩٢٧ – ١٩٢٨ ، اشتد ساعد الحزب الوطني – الاشتراكي بزعامة هتلر ، وأصبح من المرشحين لاستلام السلطة في ألمانيا، لا شك في أن نزعة هذا الحزب ضد السامية كانت ظاهرة للعيان ، ولكن الصهاينة الغربيين بالغوا في ذلك وأخذوا يدعون يهود ألمانيا للفرار بأسرع ما يمكن ، الفرار إلى أين ؟ لقد كانت كافة الابواب موصدة باستثناء فلسطين ١٠٠٠ أليست هذه مفارقة عجيبة حقا ٢٠٠٠ وهكذا لم تقبل في عام ١٩٣٥ سوى أعداد ضئيلة من

<sup>(</sup>۱) - الكتاب السنوي اليهودي الامريكي - صفحة ٥٣ .

اللاجئين اليهود الالمان في البلدان التي كان اليهود يتمتعون فيها بنفوذ كبير: ٢٥٥٢ في الولايات المتحدة ، ٣١٥٩ في الارجنتين ، ١٠٧٨ في افريقيا الجنوبية و ٢٢٤ فسي كندا ، ولكن في العام نفسه وصل الى فلسطين ٢١٨٥٤ لاجئاً ، لذلك قال « شيفر » :

«كان اليهود الالمان أمام حلين أحلاهما مر: الذهاب الى معسكرات التوجيه الصهيوني ثم التوجه الى فلسطين ، أو الذهاب الى معسكرات الاعتقال النازية» (١).

لندع جانبا الآن هـذا التلاقي العجيب بـين العدوين اللدودين: النازية والصهيونية اللذين يعملان معا لهدف مشترك هو «أنغيتو الفلسطيني» بمساعدة الغرب الذي أقفل أبوابه في وجه اليهود الالمان الذين يفتشون عن ملجأ يأوون اليه، ولنكتف بذكر الارقام: في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٢٩ – ١٩٣٦، دخل فلسطين ولنكتف بذكر الارقام: في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٢٩ ، دخل فلسطين و ١٩٣٨ عامي ١٩٣٧ و و ١٩٣٨ وصل الى فلسطين بين عامي ١٩٣٧ و و ١٩٣٩ اكثر من ١٩٢٠ يهودي و وخلاصة القول أن انتصار النازية في ألمانيا هو الذي جنب المشروع الصهيوني الفشل المحتم و

في فلسطين نفسها ، بدأت الصدامات بين العرب واليهود تزاد حدة ، وبخاصة بعد خيبة أمل العرب إثر وعد بلفور الذي أعطى اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين واعتبرهم أقلية رغم كونهم الاغلبية الساحقة وأصحاب الارض الحقيقيين ، وقد بلغ السيل الذبي عندما عقد مؤتمر السلم في فرساي سنة ١٩١٩ حيث تم فيه تمثيل يهود فلسين ( ٨ / من السكان ) بواسطة وفد برئاسة « فيليكس فرانكفورتر » ، بينما لم يخصص على مائدة المفاوضات أي مقعد للفلسطينيين ( ٢٠ / من السكان ) ، أضف الى ذلك الانتداب الذي قرره مؤتمر « سان ريمو » سنة ١٩٢٠ ، والذي ألغى بطبيعة الحال وعود « مكماهون » المتعلقة بالاستقلال العربي ، في عام ١٩٢١ ، وطيلة شهر أيار ، استمرت الصدامات

<sup>(</sup>۱) ۔ انظر الکتاب ((هه ، ج ، شيفر )) ۔ صفحة ۱۷۹ ،

الدامية بين العرب واليهود في مدينة ياف ، حيث سقط ٥٥ قتيلا و ٢١٩ جريحاً ، حراح معظمهم خطرة ، وهكذا أخذ التوتر يزداد حدة والجو ينذر بأفدح العواقب، مما أدى الى ظهور حركة في القدس قام بها بعض المعتدلين اليهود أطلقوا عليها اسم « بريت شالوم » ، وصاروا يقاومون كل تطرف ويدعون الى دولة فلسطينية عربية \_ يهودية ، إلا أن أصوات هؤلاء لم تسمع ، فتفجرت من جديد أحداث آب مسن عام ١٩٢٩ ، حيث سقط ١٣٣ قتيلا من اليهود و ٨٧ من العرب ،

في هذه المرحلة المضطربة ، ظهر الحاج أمين الحسيني ، الذي عين مفتياً لبيت الملقدس سنة ١٩٢١ ، كزعيم بلا منازع للحركة الوطنية العربية في الديار المقدسة وكان لليهود في فلسطين عدد من المؤسسات المكلفة بالدفاع عن مصالحهم سلميا وفالوكالة اليهودية في فلسطين ، وهي فرع من المنظمة الصهيونية العالمية ، قد ورد تشكيلها في البند الرابع من صك الانتداب بمهمة التفاوض مع انكلترة في المسائسل الهامة وكذلك كانت هناك مجموعات ثقافية ونقابية و إلا أن كل هذا ما لبث أن تحول بسرعة وبدأ تشكيل الجماعات الارهابية المسلحة و قبل الحرب العالمية الاولى، كانت توجد منظمات من هذا النوع مثل « منظمة هاشومير » ، شم جاءت منظمة « نيسلي » في عام ١٩١٥ و وما كاد القشال يتوقف بدين الحلفاء والاتراك ، حتى غصت المستودعات السرية اليهودية والاسلحة كما أحدثت على عجل حتى غصت المستودعات السرية اليهودية والاسلحة كما أحدثت على عجل مراكز بدائية لتدريب الشبان الصهاينة و

في عام ١٩٢٠ ، شكلت الجماعة الارهابية المتطرفة المسساة « الهاغانا » وفي عام ١٩٣١ ، ظهرت جماعة « الأرغون » ، ألتي استلم قيادتها فيما بعد الارهابي مناحيم بيغن من كانون الاول ١٩٤٣ حتى عام ١٩٤٨ وفي عام ١٩٤٠ ، قام بعض المنشقين عن الأرغون بتشكيل جماعة «شتيرن» أو « ليهي » التي اشتهرت في تشرين الثاني من عام ١٩٤٤ عندما اغتالت الممثل البريطاني الرسمي في القاهرة ، في الواقع ، لم تبق أية منظمة يهودية (بما في ذلك « الهيستادروت » التي شكلت في حيفا سنة ١٩٢٢ ، والتي

قادها بن غوريون طوال خمسة عشر عاما كأمين عام لها ) لم تشترك في أعمال الارهاب بشكل أو بآخر ، حتى الاتجاه الاصلاحي « التعديلي »، الذي شكل « جابو تنسكي » في إطاره « المنظمة الصهيونية الجديدة » سنة ١٩٣٥ ، أصبح لها تشكيلها العسكري تحت اسم « بيتار » • وأخيرا ، ظهر مغاوير «الباطاخ » خلال الحرب العالمية الثانية • لذلك كان لابد للمحظور أن ية م ، فعلى إثر اضراب عام أعلنه العرب في ١٩ نيسان من عام ١٩٣٦ ودام ستة أشهر ، قامت حرب أهلية دامية استمرت ثلاث سنوات • وقد كانت « الهاغانا » اوحدها قوة عسكرية منظمة تضم عدة آلاف من الرجال •

وهكذا رأى الانكليز بأعينهم تنائج وعد بلفور: من دماء ودموع وخراب، ولا شك في أن السنوات التالية ستكون أشد هولا وقسوة + إلا أن نشاطهم الوحيد خلال الفترة الواقعة بين عامي ١٩١٨ و ١٩٣٩، انحصر في كتابة تقارير متناقضة: ففي عام ١٩١٩، خلصت « لجنة كنغ حراين » الى النتيجة التالية: « ينوي الصهاينة انتزاع ملكيات انسكان غير اليهود بأشكال ووسائط مختلفة لشراء الاراضي والممتلكات » + وبعد كل تمرد عربي كان يرفع تقرير ينصح بالحد من الهجرة اليهودية: كالكتاب الابيض لعام ١٩٢٢ على مسؤولية السيد ونستون تشرشل ٤ الذي كان وزيراً للمستعمرات في تقرير « شو » والكتاب الأبيض لـ « باسفيلد » سنة ١٩٣٩ في كتاب أبيض آخر سنة ١٩٣٩ يحدد الهجرة اليهودية خلال خمس سنوات به ١٩٠٠ حفول + إلا أن ردة الفعل الصهيونية جاءت اليهودية ذلال خمس سنوات به ١٩٠٠ حفول + إلا أن ردة الفعل الصهيونية جاءت رئيس الوزراء ماكدونلد الذي كتب بدوره الى حأيم وايزمن رسالة يستنكر فيها السجرة غير المشروعة بشتى الطرق تهرباً من القيود +

في عام ١٩٣٧ ، عرض المفوض العام الانكليزي « بيــل » ( Peel ) فكــرة تقسيم فلسطين الى دولة يهودية وأخرى عربيــة مع وضع خاص للاماكن المقدسة ،

إلا أن العرب اعترضوا على هذا المشمروع بشدة وأصمروا على البقاء أسيادا في أراضيهم • أما مؤتسر لندن الذي عقد في شباط من عام ١٩٣٩ ، والذي مئتل فيه العرب للمرة الاولى ، فقد فشل همو الآخر فشلا ذريعاً • عند ذلك نشبت الحرب العالمية الثانية لتساهم بشكل حاسم في نجاح المخطط الصهيوني تماما كما ساهمت الحرب العالمية الاولى في دعسه •



بين عامي ١٩٣٩ و ١٩٤٥ ، استطاعت الجماعات الارهابية اليهودية العصول على الكثير من العتاد الحربي ، مستغلة تعبئة القوات الانكليزية وانتشارها على الجبهات المختلفة ضد ألمانيا (كمعركة الاطلسي والعلمين وأوروبا) ، وهكذا تمكنت الهاغانا بصورة خاصة من أن تصبح جيشا حقيقيا قدويا ، جيد التسلم والتدريب ، لذلك قال الملك ابن سعود للرئيس روزفلت ، عندما قابله على ظهر السفينة «كوينسي» في ١٣ شباط ١٩٤٥ ، ما يلي :

« يمتلك اليهود الآن جيشا في فلسطين ، ولا أعتقد أنهم أعدوه من أجل قتال الالمان ، بل للانقضاض على الاغلبية العربية » • أي أن مذبحة دير ياسين كانت تحضر ••••

بانتظار « الانقلاب على العرب » ، اخذت العصابات الارهابية تهاجم القوات البريطائية بواسطة إعمال الازعاج والتخريب والاغتيال ، وهكذا أصبحت القدوات الصهيونية على درجة من القوة تكفي لكي تحاول انتزاع قناع الحماية والوصايدة والاستيلاء على فلسطين بالعنف ، من مجموع المئتي رجل من الرعايا الانكليز الذين اغتيلوا في فلسطين ، قتل ٩١ شخصا في الانفجار الذي وقع في فندق الملك داوود المقر العام للادارة البريطانية ) يوم ٢٢ تموز سنة ١٩٤٦ ، أما العصابة التي قامت بهذا العمل فهي « الأرغون » ، أي مناحيم بيغن ، ومن الجدير بالذكر هنا أن قادة الارهابيين المتطرفين من أمثال « إيغال ألون » قائد البالماخ ومناحيم بيغن قائد عنه المتاحيم بيغن المناحيم بيغن قائد المالماخ ومناحيم بيغن قائد المناه

الأرغون ، قد أصبحوا زعماء اسرائيل فيما بعد : حيث أصبح الاول رئيساً للوزراء سنة ١٩٦٩ ، بينما لايزال الثاني الزعيم القوي والحاكم شبه المطلق لاسرائيل .

بانتظار الانقلاب على العرب، لم يكن الارهاب اليهودي يستهدف سلطة الانتداب فقط، بل كان تعبيرا عن الاحتجاج على الحد من الهجرة اليهودية الى الديار المقدسة و يقدر عدد الذين دخلوا فلسطين سرا بحوالي ٢٥٠٠٠ شخص خلال الحرب العالمية الثانية و وعندما حاولت السلطات البريطانية فرض النظام وتطبيت القانون بصفتها دولة منتدبة، حولت الدعاية الصهيونية الاحداث الصغيرة وغير المشروعة الى أسطورات بطولية وهكذا، عندما لم يسمح لـ (٢٠٠٠) يهودي بالنزول الى مرفأ حيفا، تحول هذا الموضوع الى فيلم سينمائي قدمته هوليود للعالم بالنزول الى مرفأ حيفا، تحول هذا الموضوع الى فيلم سينمائي قدمته هوليود للعالم وكأنه صورة حية عن ضحايا مساكين يحرمون من حق العودة الى بلدهم، وليس كغزاة معتدين يحاولون سرقة أراضي الآخرين وطردهم منها و

اعتبارا من عام ١٩٤٢ ، أصبح من الواضح ( رغم عدم توفر التفاصيل حول غرف الاعدام بالغاز) أن يهود أوروبا قد يتعرضون للموت خلال وقت قصير لذلك ارتفعت بعض الاصوات اليهودية في كل من انكلترة والولايات المتحدة (حيث النفوذ الصهيوني في أوجه) تطالب باستقبال الفارين من معسكرات الاعتقال النازية ولكن أصحاب النفوذ من الصهاينة لم يحركوا ساكنا في هذا الاتجاه لانهم كانوا يسيرون وفق خطتهم المرسومة ، والتي تهدف الى تحصويل ما يمكن تحويله الى فلسطين دون سواها .

في حزيران ١٩٤٤ ، ثبت نوع من التواطؤ الضمني في ذبح اليهود بين النازية والصهيوئية فرضه الهدف المسترك دون اتفاق بطبيعة الحال ، والدليل على ذلك أن النازيين عرضوا على انكلترة ، بواسطة « يول برائد » ، استبدال مئة ألف يهودي هنغاري بعشرة آلاف شاحنة ، ولكنهم لم يلقوا آذانا صاغية ، أليس غريبا حقا أن يستطيع اللوبي الصهيوني في بريطانيا أن يفرض على الحكومة الانكليزية ( في عام يستطيع اللوبي الصهيوني في بريطانيا أن يفرض على الحكومة الانكليزية ( في عام ١٩١٧ ) الموافقة على إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين ، بينما يعجز في عام

١٩٤٤ عن اقناع الانكليز بانقـاذ مئة ألف يهودي مقابل ثمن زهيد لايمكن أن يؤثر على مصير القتال ! • • • •

بعد « ميثاق الاطلسي » لعام ١٩٤١ بين تشرشل وروزفلت ، ثم دخول الولايات المتحدة الحرب في إثر حادثة « بيرل هاربر » ، تركز الضغط الصهيوني على الولايات المتحدة حيث ستتخذ القرارات الهامة المتعلقة بالمستقبل من الآن فصاعدا ، في الفترة الواقعة بين ٢ - ١١ أيار ١٩٤٢ ، عقد مؤتمر « بيلتمور » ، وهو اسم لفندق نيويوركي كبير تجمع فيه ١٠٠٠ مندوب صهيوني ، وفي عام ١٩٤٥ ، طالبت المنظمة الصهيونية العالمية بالغاء الانتداب البريطاني في فلسطين وباقامة دولة يهودية في إلا أن لجنة التحقيق الأنفلو - أمريكية الني زارت الديار المقدسة في شهر تشرين الثاني من عام ١٩٤٥ ، إقترحت ابقاء الانتداب ، وذلك في تقريرها الذي رفعته في الاول من أيار من أيار من التخاذ القرار الصعب فأحالت الإضبارة كلها الى منظمة الامم المتحدة في شهر أيار من عام ١٩٤٧ ، عندئذ ، وازاء هذا الوضع المتفجر ، أرادت الكلترة التهرب من عام ١٩٤٧ ، هنا شكلت لجنة خاصة كلفت بدراسة المسألة الفلسطينية رفعت تقريرها في ١٩٤٧ ، مقترح فيه على المنظمة الدولية تبني مخطط لتقسيم فلسطين الى دولة عربية وأخرى يهودية مع نظام خاص للقدس ، لن ندخل هنا في تفاصيل مشروع التقسيم لانه معروف ، ولكننا نريد لفت الانظار الى أن معظم الاراضي الخصبة التقسيم لانه معروف ، ولكننا نريد لفت الانظار الى أن معظم الاراضي الخصبة السالحة للزراعة كانت من نصيب الدولة اليهودية ،

انتقلت اللعبة الى الامم المتحدة وأروقتها وكواليسها ، حيث الضغط الصهيوني لا يقاوم ، أثناء التصويت ، كان كل عضو يدرك جيداً أن مستقبل الشرق الاوسط موضع رهان لعشرات السنين القادمة ، ولكن من كان يتصور أن بتأييده للتقسيم يصوت لصالح خمس حروب دامية ستعرض السلام العالمي كله للخطر ٢٠٠٠

أثناء الحديث عن ذكرياته ، نو"ه الرئيس ترومان « بضغوط اللوبي الصهيوني على البيت الابيض ، والتي لم تتوقف حتى بعد ضمان التصويت لصالح التقسيم . فقد ظل الافراد والجماعات اليهـود يترددون علي طالبين مني التدخــل ضد العرب

وإرسال جنود أمريكيين مع الايعاز للحكومة الانكليزية بعدم دعم العرب ، وبعمل هذا أو ذاك النخ ٠٠٠ » •

وهكذا أصبحت الورقة الامريكية هي الاساس الذي يعتمد عليه الصهاينة لكسب التصويت لصالحهم و ومن الجدير بالذكر هنا أن مكتب الاحصائيات الامريكي قد ذكر أن عدد السكان اليهود في أمريكا قد ارتفع من ٥٠٠٠، ٢٣٠٠ في عام ١٨٧٧ الى ١٠٠٠ و في عام ١٩٢٦ و أضف الى ذلك أن روزفلت المغروف بولائه الشديد للاوساط الصهيونية كان قد ترك بصماته في البلاد نتيجة إعادة انتخابه المتكرر في عام ١٩٣٦ و ١٩٤٠ ثم ١٩٤٤ قبل وفاته بقليل وهكذا تم تشكيل «لجنة فلسطين الامريكية » من قبل مسيحيين مؤيدين للصهيونية و ولم تكتف الولايات فلسطين الامريكية بالتصويت لصالح التقسيم ، بل فرضت على كافة الدول الدائرة في فلكها أن تحذو حذوها أيضا ه

أخيرا جاء اليوم المشهود والمنتظر ، كان لابد من توفر ٣٣ صوتا اصالح التقسيم: وقد تأمن فعلا ٣٣ ، وهكذا صدر قرار منظمة الابم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني من عام ١٩٤٧ ، قاضيا بالتقسيم ومجردا الأغلبية العربية من أراضيها وسيادتها على فلسطين ، بهذا انتهى الانتداب البريطاني وأصبحت الدولة اليهودية قائمة ومعترفا بها رسميا على الصعيد الدولي ، كما تمتك ٥٥/ من أفضل الاراضي ،

خلال هذه الفترة كلها ، والتي تعتبر حاسمة وحيوية بالنسبة للمستقبل ، كان اغرب موقف هو موقف الاتحاد السوفياتي ، فقد كان العالم كله ينظر اليه على أنه المعقل المناهض للصهيونية ، خاصة وأن عقيدته الشيوعية تدين بحزم العقيدة الصهيونية كشكل من أشكال الوطنية المتعصبة وكأداة في يد الامبريالية ، ما الذي حدث اذن في اللحظة الحاسمة للتصويت ؟ في نهاية الحرب ، ساهم السوفييت في جهاز دولي يمثل المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة ، والذي كان يسمى : ادارة الامم المتحدة للانقاذ والانعاش ، التي كان يرأسها صهيوني ذو نفوذ كبير من يهود الولايات المتحدة هو عضو مجلس الشيوخ «لهمان» (Lehman).

وقد تم ، بموافقة هذه الادارة وباشرافها ، تهجير عـدد كبـير من يهود أوروبا الى فلسطين • في تلك الفترة بالذات ، كان تحرك السكان مراقباً بشكل صارم في بلدان الكتلة الاشتراكية حتى داخل البلد الواحد، ومع ذلك تمكن عدد كبير من اليهود من الهجرة الى فلسطين • في عـام ١٩٥١ ، نشرت الحكومة الاسرائيلية احصائيات رسسية : فسن أصل ١ر٤ مليون يهودي ، كانت أقلية محدودة قد ولدت في الديــــار المقدسة ، وحوالي ٢٠٠٠ر١ يهودي ولدوا في الخارج منهم ٢٠٠٠ قدموا من خلف « الستار الحديدي » • وفي عام ١٩٤٧ ، قبل الاتحاد السوفياتي أن يتم تمثيل يهود فلسطين من قبل وفد رسمي منبثق عن الوكالة اليهودية ، بينما لـم يكن هناك أي تمثيل أو حضور للاغلبية العربية في المنظمة الدولية • تصرف غريب ولاشك من دولة معادية للصهيونية وصديقة للعرب ١٠٠٠ ثم في ٢٩ تشرين الثاني من عام ١٩٤٧، سوت الاتحاد السوفياتي لصالح التقسيم دون تردد، مؤيــداً بذلك قيام الدولــة اليهودية • وعندما نشبت الحرب الاولى الاسرائيليـــة ـــ العربية في عــــام ١٩٤٨ ، أرسلت الكتلة الاشتراكية الاسلحة الى الاسرائيليين عن طريق تشبيكوسلوفاكيا • إلا أن الاتحاد السوفياتي ما لبث أن عاد مضاداً للصهيونية بعد أن أصبحت إسرائيل دولة قوية بمنأى عن أي خطر ، هذه وقائع لابد من ذكرها للتاريخ ، ﴿ إِذَ لا تُوجِد في العلاقات الدولية صداقات أو عداوات دائمة بل هناك مصالح دائمة » •

صحيح أنه أصبح لليهود ، اعتبارا من ٢٩ تشرين الثاني لعام ١٩٤٧ ٥٥ / من فلسطين ، إلا أنهم لا يشكلون حتى في هذه الارض سوى أغلبية ضئيلة بالنسبة للسكان العرب ، لذلك لم يكتفوا بهذا ، بل أرادوا ألا يكون عندهم سوى أقل عدد ممكن من العرب (وهذه أمنية دائمة منذ عام ١٩٤٨ ، سواء فيما يتعلق باسرائيل أو بالاراضي المحتلة في الضفة العربية وغزة والجولان والقدس) ، لم يكن باستطاعة اليهود تحميل العرب في شاحنات وارسالهم الى «دولتهم العربية» يكن باستطاعة اليهود تحميل العرب في شاحنات وارسالهم الى «دولتهم العربية » لذلك أطلقت أول كرة اختبار ليلة كانون الثاني سنة ١٩٤٨ في مدينة القدس نفسها ، حيث قام ارهابيون يهود بتفجير فندق سميراميس الذي سقط فيه ٢٢ قتيلا من بينهم القنصل الاسباني العام،

أما بالنسبة لما حدث في دير ياسين يوم ٩ نيسان ١٩٤٨ ، فاننا نكتفي بالتعليق الذي ورد في مجلة « تايم » النيويوركية لانه واضح ومختصر : « ظهر فجأة في قريسة دير ياسين العربية ارهابيون يهود من جماعة « شتيرن » و « الأرغون » ، حيث قاموا بذبح كل من صادفوه هناك ، وقد اكتشفت فيما بعد ٢٥٠ جثة عربية معظمها مسن النساء والاطفال ، كانت قد ألقيت في أعماق الآبار » ،

ما كاد نبآ هذه المذبحة الرهيبة ينتشر حتى دب الرعب والهلع في نفوس السكان العرب الذين أخذوا يفرون خارج « الدولة انيهودية » الجديدة للالتجاء الى «دولتهم العربية » ، تاركين حقولهم ومنازلهم بالآلاف ، بعد حادثتي فندق سميراميس ودير ياسين ، تدفق الارهابيون اليهود يجوبون شوارع القدس وغيرها من المدن الكبرى في المنطقة التي أهدتهم اياها المنظمة الدولية وهم يحملون مكبرات الصوت يحذرون بواسطتها السكان العرب : « أهربوا بسرعة ، فطريق أريحا ما زالت مفتوحة أمامكم ، أهربوا اذا كنتم تريدون الحياة » (۱) وقد روى السيد « أرتور كوستلر » ، الذي كان في فلسطين آنذاك ، كيف أن مدن حيفا ويافا وطبريا قد خلت من سكانها العرب بعد مجزرة دير ياسين ، ما هو العدد الذي بقي إذن من أصحاب الارض الحقيقيين في « الدولة الصهيونية » عندما احتفلت بما سمي « استقلالها » ؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد ، إلا أن احصائية موثوق بها ذكرت أنه لم يبق من أل / ١٠٠٠ ٩٤٧ / فقط ٠٠٠

وهكذا أصبح بامكان الصهاينة أن يحتفلوا بانتصارهم: فقد نجح الارهاب والطرد في إعطائهم الدولة اليهودية التي طالما انتظروها منذ « مؤتمر بال » سنة ١٨٩٧ ، وفي ١٤ أيار من عام ١٩٤٨ ، أي في العام ٢٠٠٥ من خلق العالم حسب التقويم اليهودي ، أعلن دافيد بن غوريون من تل أبيب ولادة دولة اسرائيل ، وهكذا ستقوم هذه الدولة ، التي قامت على الظلم والعنف ، بنشر الارهاب في المنطقة كلها ، كما ستصبح عاملا دائماً من عوامل عدم الاستقرار الدولي ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) ... انظر « العصور الحديثة » ( Topo Medermes ) ... منعة ... (۱)

في نفس هذا اليوم ، ١٤ أيار ١٩٤٨ ، كانت القوات البريطانية تبحر مغادرة الديار المقدسة ، لقد أطلق العرب على عام ١٩٤٨ هذا وبحق «عام الكارثة» : ففي عام ١٩٤٦ ، كان اليهود (وعددهم ٢٠٠٠ ) لا يمتلكون سوى أقل من ٨٪ من الارض ، بينما أصبحوا يسيطرون في عام ١٩٤٨ على ٥٥٪ من أكثر الاراضي الفلسطينية خصوبة ، أما بالنسبة لزيادة عدد السكان اليهود وتطوره في فلسطين ، منذ البدايات وحتى اعلان قيام الدولة ، فهي ملخصة في الجدول رقم /١/ التالي :

| 1984   | 1949   | 1971 | 1111 | 1111 | 1118  | 1441 | سكـان<br>فلسطـان |
|--------|--------|------|------|------|-------|------|------------------|
| ٦٠٨٠٠٠ | 6.7773 | 140  | ۸٤   | 7    | ٨٥٠٠٠ | 48   | يهسود            |
|        |        | ۸۲۵  |      |      |       |      | عبرب             |
| 1480   | 10     | 1    | Y04  | ١٧   | ٧     | {Yo  | المجمـــوع أ     |

#### مخطط التقسيم (١٩٤٧)

| القدس (منطقة دولية) | الدولة العربيسة                              | الدولة اليهودية                                |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۱۰۰۰۰ يهودي         | ۱۰۰۰۰ يهودي<br>۷۲۵۰۰۰ عربي<br>۲۶٪ من الاراضي | ٤٩٨٠٠٠ يهودي<br>٤٩٧٠٠٠ عربي<br>٥٧ ٪ من الاراضي |



# الفصلالي

# حروب النوسع وسياسة الضم

( 19AY - 19EA )

( قسد يكون لقصس نظر الاسرائيليين ما يبرره بسبب شعورهم بالحصار ، الا أنسه غسير مبرر لدى مسن يدعمون اسرائيل في تصلبها ، لانهم بذلك يشتجعونها على المضي في طريق لابد أن تؤدي الى دمارها وربها دمارنا نحن بمرور الزمن ) ،

( السيناتور وليام فولبرايت )

لقد ورث العرب من ماضيهم المجيد ، عندما كان الاسلام يسود من بغداد الى قرطبة ، حنينا دائماً وشوقاً كبيراً الى الوحدة ، لذلك رأينا الأمة العربية تهتز من المحيط الاطلسي الى الخليج ، متجاوبة مع نداء الوحدة الذي وجهه الرئيس عبد الناصر ، وعندما طرد العرب من أراضيهم بعد صدور قرار التقسيم بأغلبية صوت واحد ، هبت الدول العربية تحتج بواسطة مندوبيها غير الكثيرين آنذاك في الامم المتحدة ( لأن عددا منها لم يكن قد حصل على استقلاله بعد ، كالجزائر والمغرب وتونس وغيرها ) ، كما أيدتها في ذلك الدول الاسلامية وشكلت لجنة برئاسة محمد ظفر الله خان للمطالبة ، في إطار الامم المتحدة ، بالغاء قرار التقسيم، برئاسة محمد ظفر الله خان للمطالبة ، في إطار الامم المتحدة ، بالغاء قرار التقسيم، كذلك رفعت قضية الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ، ولكن كل هذه الجهود باءت بالفشل ، لهذا كان لابد لطبول الحرب أن تقرع بعد أن كل هذه الجهود باءت بالفسطيني كل السبل »

#### - فسم ۱۹٤۸) ۲م۲ (۱۹۶۹ - ۱۹۶۹) :

في الفترة الواقعة بين ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ و ١٤ أيـــار ١٩٤٨ ، أدت أعسال الارهاب اليهودية ، مثل دير ياسين وسواها ، الى وقوع عدد كبير من الضحايا ، مما أدى كما رأينا الى هجرة جماعية عربية كبيرة • لذلك قرر العرب عدم السكوت إزاء هذا المصير المفجع الذي لاقاه الاشقاء الفلسطينيون ، فأعلنوا الحرب يوم ١٥ أيار ١٩٤٨ بعد أن غادر الانكليز الاراضي العلسطينية • جرت الحرب عملى مرحلتين : من ١٥ أيـــار حتى ١١ حزيران ، ثم من ٨ ـــ ١٨ تسوز ١٩٤٨ عندما أعلن أول وقف لاطلاق النار بناء على طلب مجلس الامن • كانت القوات المصرية والعراقية والسورية واللبنانية مجتمعة كجيش تحرير لفلسطين تحت قيادة الجنرال اسماعيل صفوت ، يدعمه الجيش العربي الأردني تحت قيادة الجنرال «كلوب باشا » البريطاني . بلغ مجموع القوات العربية / ٢٠٠٠ / جندي ينقصهم التنظيم والتدريب • في الطرف المقابل ، كان جيش الهاغانا الاالذي عبىء فيه كافة الرجال بين ١٧ - ٣٥ عاما) يضم / ٠٠٠ ٥٥ / جندي تمرس معظمهم في القتال ، سواء مع قوات المحلفاء خلال الحرب أم من خلال النضال السري نسد سلطات الانتداب البريطانية؛ وقد انضم الى هؤلاء في ٣١ أيسار ١٩٤٨ حوالي ١٥٠٠ مغوار من جماعة (( الأرغون )). وهكذا ، في ٢ حزيران ، تشكل الجيش الاسرائيلي (تساهال) الذي التحقت بــه أيضا جماعة « ليهي » •

بمثل هذه النسبة من القوى كان لابد لليهود أن ينتصروا ، وهذا ما حدث فعلا عندما أعلن عن الوقف الثاني لاطلاق النار من قبل مجلس الامن في ٧ كانون الثاني عندما أعلن عن الوقف الثاني لاطلاق النار من قبل مجلس الامن في ٧ كانون الثاني ١٩٤٩ و أشرفت هيئة الامم المتحدة على مراقبة الهدنة التي عقدتها اسرائيل مع مصر في ٢٤ شباط ١٩٤٩ ومع لبنان في ٢٣ آذار من العام نفسه ، ثم مع الاردن في ٣ يسان ومع سورية في ٢٠ تموز ٠ لم تحدد المفاوضات آنذاك سوى خطوط فصل أو هدنة وليس حدودا سياسية أو اقليمية ٠ لذلك حملت اتفاقيات الهدنة لعام ١٩٤٩ في طياتها بذور حروب لارب فيها ٠

بعد هذه الحرب ازداد حجم الدولة اليه ودية بمقدار الثلث ، حيث استولت القوات الاسرائيلية ، علاوة على ما كان مخصصا لها في مخطط التقسيم لعام ١٩٤٧ على كل من الجليل الغربي وغربي القدس ويأفا وعكا واللد والرملة بالاضافة الى مئات القرى العربية ، وهكذا أصبحت مساحة الاراضي الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية ، ٢٠٨٥ كم ٢ من مجموع مساحة فلسطين البالغة ٣٢٣٣ كم ٢ ، أي أن (الدولة اليهودية » قد اتسعت من ١٤٥٠ كم ٢ (وفق مخطط التقسيم لعام ١٩٤٧) الى ٢٠٨٥ كم ٢ (وفق اتفاقيات الهدنة سنة ١٩٤٩) ، أما «الدولة العربية» المقترحة على الفلسطينيين فقد تقلصت من ١١٨٠٠ كم ١ الى ١٩٤٠ كم ٢ فقط ، وبتعبير آخر ، أصبح الرام ٢٠٠٪ من اليهود يملكون ١٨٠٪ من فلسطين ، بينما حشر الرام ٢٠٠٪ من الارض الفلسطينية ، وقد جلبت هذه اللصوصية الدولية ما يعادل ملياري دولار من الممتلكات التي وضع اليهود يدهم عليها بعد النزوح العربي الفلسطيني ، والخارطة رقم (١) تمثل عملية الضم هذه ،

لم يبق من الـ / معروب / عربي ، الذين كانوا يعيشون داخل القسم الاسرائيلي المحدد من الاسم المتحدة ، بعد عمليات الارهاب والتنكيل ، سوى معروبات الدين المدد من اللاجئين الذين الذين أصبحوا فيما بعد مشكلة مازالت تزداد حدة وخطورة حتى يومنا هذا ، هؤلاء هم أولاد وأحفاد أولئك الذين استقبلوا « اللاجئين » اليهود منذ عام ١٨٨٢ ٠٠٠

إزاء كل هذا الظلم الواضح والغبن الفادح ، ارتفع صوت منصف ينادي بالحق والعدل والمنطق ، هو صوت الوسيط الدولي الجنرال « برنادوت » ( أحد أحفاد قائد من قادة نابليون بونابرت ) السويدي الجنسية ، والذي كتب في تقرير رفعه الى الامم المتحدة بتاريخ ١٦ أيلول من عام ١٩٤٨ يقول فيه :

« لا يمكن لأية تسوية أن تكون عادلة ومرضية اذا لم يمنح اللاجئون العرب حق العودة الى البلد الذي طردوا منه • وسيكون من الظلم الفادح رفض عدودة هؤلاء الضحايا الابرياء الى ديارهم ، بينما يتدفق المهاجرون اليهود على فلسطين

# عارضه رتم / ١ /





1989 :ii w ch 7... po

مهددين بالحلول بصورة دائمة محل اللاجئين العرب الذين يعيشون فيهذه الاراضي منذ قرون » •

لم يكن الزعماء الصهاينة راغبين في إعادة فلسطيني واحد داخل حدود دولتهم ، بل كانوا يسعون لتهويد السكان بشتى الاساليب ، أما بالنسبة لمدينة القدس ، فلم يكونوا مصمين على الاحتفاظ بالجزء الغربي فحسب ع بل كانوا يتحينون الفرصة المناسبة للانقضاض على المدينة القديسة فور سنوح الفرصة المناسبة ،

في ١٦ أيلول ١٩٤٨ ، تم توقيع « تقرير برنادوت » ، وفي اليوم التالي اغنيل الوسيط الدولي في مدينة القدس على يد ارهابي يهودي ، كما قتل مساعده العقيد الفرنسي « سيرو » ( Sérot ) ، على أثر هذه الجريمة النكراء وما أحدثته من استنكار شديد في العالم كله ، شكلت لجنة تحقيق اسرائيلية خلصت الى النتيجة الآنية :

# ر يبدو من التحقيق:

- آ \_ أن قراراً قد اتخذ باغتيال الكونت « برنادوت » ، كما وضعت خطة دقيقة لتنفيذ العملية •
- ب ـ كانت هناك شبكة تجسس متكاملة لمراقبة حركات الوسيط الدولي وسكناته بغية ضربه في الزمان والمكان المناسبين .
- ج ـ كان مرتكبو الجريسة مدربين ومعتادين على مشـل هذا النوع مـن العمليات •
  - د \_ كانوا واثقين من إيجاد ملجأ يأوون اليه بعد العملية •
- ه \_ كما كان هناك دماغ مفكر قادر على قيادة العملية من بداينها الى نهايتها » •

بعد ارتكاب هذه الجريمة بثلاثة أيام ، وصلت رسالة الى احدى وكالات الانباء الفرنسية تعلن مسؤولية « هازيت مونيديت » عن العملية ، وهذه المنظمة الارهابية فرع من عصابة « شتيرن » المنبثقة من عصابة « الأرغون » التي كان يراسها مناحيم بيغن ٠

في ١١ كانون الاول من عام ١٩٤٨ ، تبنت الجمعية العمومية للامم المتحدة القرار / ١٩٤ / الذي يطالب « بعودة من يرغب من اللاجئين الى أراضيهم ، على أن يحصل من يمنعون من ذلك على تعويض عادل عن أملاكهم التي فقدوها » وغني عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث ، بل عمد المتطرفون بتشجيع من السلطات الى نسف المنازل المهجورة للحيلولة دون عودة أحد من أصحابها ، وهو أسلوب نجده يطبق من جديد بعد عام ١٩٦٧ في الاراضي العربية المحتلة ،

بعد الحرب الاسرائيلية - العربية الاولى ، شكل الارهابيون الذين لم يريدوا البقاء في الجيش الاسرائيلي أحزابا سياسية : مشل عصابة « الأرغون » التابعة لمناحيم بيغن ، والتي تحولت سنة ١٩٤٨ الى حزب «حيروت» ( الذي يحكم اسرائيل اليوم داخل تحالف الليكود ) ، كما توطدت أركان الدعياية الدولية للصهاينة في مختلف أنحاء العالم ، فتقلص تأثير « دير ياسين » ليحل محله اتهام العرب بالتعاطف والتواطؤ مع هتلر خلال الحرب العالمية الثانية ، أما اللاجئون الفلسطينيون ، الذين أرغبوا على مغادرة أراضيهم ، فقد أصبحوا بقدرة قادر هم الذين نزحوا طواعية ١٠٠٠ كل هذا لأن الصهاينة لم يعودوا قادرين على السكوت أمام الشهادات والتصريحات الكثيرة الصادرة عن شخصيات موثوقة كبرى من أمثال «جون دايفز » ، الذي كان مفوضا عاما لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ، والذي قال : « لم نعترف بعد بما فيه الكفاية لأية درجة من الوحشية انصدر والاسرائيليون في طردهم للفلسطينيين من ديارهم وفق خطة جهنمية مدروسة » ،

وهكذا أصبحت حرب الطرد والارهاب واغتصاب الارض «حرب استقلال » حسب المنطق القائل: كلما كانت الكذبة أكبر ، سهل ابتلاعها أكثر ٠٠٠

وفي ١١ أيسار من عام ١٩٤٩ ، قبلت الدولة اليهسودية عضوا في هيئة الامم المتحدة دون أية صعوبات تذكر ، وأصبح بن غوريون ، الذي كان دائماً ضد أيسة تسوية مع « اللاجئين» ، رئيسا للوزراء حتى عام ١٩٦٣ »



# الإغسارة على سينساء وشرم الشبيخ (١٩٥٦)

لم تمض سنوات قلائل على فرض « دولة اسرائيل » حتى قامت بمذبحت ين اخريين لا تقلان هولا وبشاعة عن مذبحة دير ياسين ، إلا أن هدفهما لم يكن في هذه المرة إرهاب الفلسطينيين وحدهم داخل حدود الدولة اليهودية بل تعداها الى جسيع من يفكرون في مقاومة اسرائيل ، وقد دخلت هاتان المذبحتان التاريخ تحت اسم قريتين عربيتين هما : قبية وكفر قاسم ، ففي ١٤ تشرين الاول من عام ١٩٥٧ ، قامت قوة عسكرية اسرائيلية بعبور الحدود الاردنية حيث ذبحت سبعين من سكان قريسة قبية ، وبخاصة النساء والاطفال ، ثم دمرت القرية عن بكرة أبيها ، وفي ٢٩ تشرين الاول من عام ١٩٥٧ ، وهو نفس اليوم الذي جرى فيه الغزو الاسرائيلي لسيناء ، دخل الاسرائيليون قرية كفر قاسم الواقعة داخل حدود « الدولة اليهودية » حيث قتلوا ٤٨ عربيا بين رجل وامرأة وطفل ،

طوال الفترة التي سبقت الحرب الاسرائيلية ـ العربية الثانية ، قامت اسرائيل بخرق اتفاقيات الهدنة عدة مرات كما تشهد على ذلك سجلات الامم المتحدة ، وفي بخرق اتفاقيات الهدنة عدة مرات كما تشهد على ذلك سجلات الامم المتحدة ، وفي وحشية على قطاع غزة حيث يعيش حوالي /٢١٥٠٠٠/ لاجيء في المخيمات وضمن شروط معيشية قاسية للغاية، لذلك سقطت نمحايا كثيرة بطبيعة الحال ، أما الغارات التالية فجرت يوم ٨ حزيران ١٩٥٥ على قطاع غزة (ضحايا فلسطينية ومصرية) ، ويوم ١١ كانون الاول ١٩٥٥ على الاراضي السورية ( ٥٦ قتيلا) ، ويوم ٥ نيسان الاردن ، ثم تلتها سبع غارات على الاردن أيضا كان آخرها في ١١ تشرين الاول ١٩٥٠ م

في هذه الفترة كانت استعدادات اسرائيل للحرب قائمة على قدم وساق، وكلنا نذكر التصريح الذي أدلى به مناحيم بيغن أمام « الكنيست » الاسرائيلي في ١٢ تشرين الاول ١٩٥٥ حيث قال: « إنني من أنصار حرب وقائية ضد الدول العربية وتوسيع دون أي تردد أو تحفظ ، بذلك نحقق هدفين: سحق القوات العربية وتوسيع أرضنا » ٠٠٠٠

بعد قيام الثورة المصرية سنة ١٩٥٧ ، استطاع الرئيس الراحل عبد الناصر ، في ٣١ آذار ١٩٥٩ ، اخراج القوات البريطانية من مصر بعد وجود استعماري دام ١٧٥ عاما ، ومن الجدير بالذكر هنا ما أطلق عليها آنذالة تسمية « فضيحة لاقون » التي أثبتت تعاظم دور المخابرات الاسرائيلية وأسانيبها القذرة المستمرة حتى يومنا هدا : فقد انكشفت ، في شباط ١٩٥٧ ، خطة وضعتها هذه المخابرات ( الموساد )، والتي تتضمن القيام بأعمال تخريبية ضد الابنية والمؤسسات البريطانية مع الايهام بأن مرتكبيها هم مصريون ، أما الغاية من ذلك فكانت دفع القوات الانكليزية للبقاء في مصر أطول مدة ممكنة ، هذه الفضيحة هي التي أرغمت « موشيه شاريت » ، الذي حل محل بن غوريون كرئيس للوزراء في ٣ تشرين الثاني ١٩٥٥ ، على أن يتخلى له عن هذا المنصب من جديد في ٢١ شباط ١٩٥٥ ،

ولا شك في أن تزايد نفوذ عبد الناصر وسعيه لتحقيق الوحدة العربية قد أثارا قلق الصهاينة وسخطهم ، فصوروه كهتلر جديد يجب التصدي لخطره قبسل استفحاله ، لذلك ما كاد يعلن ، في ٢٧ أيلول ١٩٥٥ ، عن أن مصر تشتري أسلحة من الاتحاد السوفياتي ، حتى هبتت في وجهه عاصفة من الادانة والاستنكار ، واتهم بالعمالة للشيوعية وبأنه يريد اتخام مصر بالسلاح لكي يعتدي على الدولة الصغيرة اليهودية العزلاء من السلاح ، أما الحقيقة فهي أن اسرائيل كانت قد عقدت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ ٢٣ تموز (يوليو) ١٩٥٢ ، يحق لها بموجبه شراء الاسلحة الامريكية ، كما كانت الاسلحة تتدفق عليها من فرنسا وانكلترة وكندا ، وقد ظهر كل هذا واضحا في العرض العسكري الكبير الذي جرى في تل أبيب يوم ١٦ نيسان

١٩٥٦ • في تلك الفترة ذاتها ، ذكرت صحيفة « نيويورك تايسز » ، في عددها الصادر بتاريخ ١١ تشرين الثاني ١٩٥٥ ، وعلى لسان السيد «هانسون بالدين» (المسؤول الامريكي المعروف عن الشؤون العسكرية) ما يلي :

« من البديهي اليوم أن القوة العسكرية الاسرائيلية تفوق بكثير قوة مصر، بل تفوق القوة المجتمعة لكل من مصر والاردن والمملكة العربية السعودية ولبنان وسورية والعراق » •••

في ٢٦ تموز ١٩٥٦ ، فاجأ عبد الناصر العالم وأثار حماس الجماهير العربية كلها عندما أعلن تأميم قناة السويس ، هذا الشريان الاستراتيجي الحيوي ، وفي ٢٤ تشرين الاول ١٩٥٦ أعلن إغلاق مضيق تيران الذي يتحكم بخليج العقبة ، أي بجزء من تموين اسرائيل وتعاملها مع الخارج ، لذلك لاقت أفكار بيغن حول الحرب الوقائية القبول لدى الحكومة التي قررت الهجوم على المصريين خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في ٢٨ تشرين الاول ١٩٥٦ ، وفي ٢٩ تشرين الاول بدأ الهجوم الاسرائيلي ،

منذ أيلول ١٩٥٦ ، ازداد تقرب فرنسا من اسرائيل بعد أن رأت مصالحها تتعرض للضرب في السويس بالذلك اتفقت الدولتان مع بريطانيا على غيزو سيناء والسيطرة على قناة السويس ، وفي ٣٠٠ تشيرين الاول ١٩٥٦ ، بيدأ الفرنسيون والانكليز عدوانهم على مصر ، حيث قامت طائراتهم يوم ٣١ تشيرين الاول بقصف المطارات المصرية ، وهكذا ترك الاسرائيليون القناة لحلفائهم الاوروبيين وسارعوا هم لاحتلال شبه جزيرة سيناء ، في ٥ تشرين الثاني إحتلت القوات الاسرائيلية شرم الشيخ ، بينما أنزلت القوات الفرنسية بالبريطانية في بور سعيد ، إلا أن الدولتين العظميين لم تنظرا الى الامور بنفس المنظار ، فقام الاتحاد السوفياتي ، على لسان بولغانين ، بتوجيه انذاره الشهير الى كل مين لندن وباريس في اليوم نفسه ، مميا اضطر فرنسا وانكلترة لوقف اطلاق النار في ٢ تشرين الثاني ١٩٥٧ ، هذا التاريخ

الذي اعتبر بحق نهاية مرحلة تاريخية طـويلة: فقد أصبحت أكبر وأقـدم دولتين استعماريتين مجرد أمتين متوسطتين ٠٠٠

في ٧ تشرين الثاني ١٩٥٦ ، شكلت الامم المتحدة أول قوة طوارى وليسة وصلت الى قناة السويس يوم ٢٥ تشرين الثاني بعد أن غادر آخر الجنود الفرنسيين والبريطانيين الاراضي المصرية في ٢٢ تشرين الثاني عائدين الى بلادهم بخفي حنين بالتوازي مع الضغط السوفياتي على الحليفين الاوروبيين ، ضغطت واشنطن على السرائيل للانسحاب من سيناء وشرم الشيخ ، إلا أن حكومة بن غوريون حاولت المماطلة والتلاعب ولكنها اخطرت أخيراً لسحب كافة قواتها خارج الحدود المصرية في أول فرصة سانحة أخرى .

كان أهم درس استخلص من حرب ١٩٥٦ هـو استعداد إسرائيل الدائم للانقضاض والتوسع على حساب العرب في أي زمان ومكان ضاربة عرض الحائط بكافة اتفاقيات الهدنة والمواثيق والقرارات الدولية ، أما الدرس الثاني فهو خطر التصعيد بين الشرق والغرب الذي لا يعرف أحد متى يبدأ وكيف ينتهي ، وهذا ما دعا النائب الاسرائيلي « ميكائيل هزاني » للتعليق على إنذار بولغانين وتهديده الذري قائلا: « لقد خفنا في إسرائيل فعلا لاننا كنا على وشك جر العالم الى حافة كارثة نووية » ،

#### حرب ١٩٦٧ التوسعيسة:

في ١٣ تشرين الثاني ١٩٦٦ تعرضت قرية « السموع » الاردنية الوادعة لهجوم وحشي اسرائيلي عند الفجر ، قامت به قوة مؤلفة من عشرين دبابة « باتون » ترافقها ثمانون عربة مدرعة وسيارات جيب بقوام بلغ مجموعه ٤٠٠٠ جندي ، بعد تدمير مخفر حدودي صغير ، دخلت هذه القوة قرية السموع حيث دمرت ١٢٥ منزلا بالاضافة الى جامع القرية ومدرستها الابتدائية ومستوصفها ، كما قتلت ٢٦ أردنيا وجرحت ٥٤ وأسرت ثلاثة جنود ، كانت الحجة ، كالعادة دائماً ، هي الرد على

الفدائيين الفلسطينيين ، مع إنذار العرب بأن اسرائيل سوف تنتقل الى أعمال أكثر جدية في المستقبل القريب .

في ٧ نيسان ١٩٦٧ ، قامت اســرائيل بغــارة جــوية على دمشق حيث جرى اشتباك جوي مع القوات السورية سقطت فيه طائرات من الجانبين ٠

في ١٦ أيار ، طلب الرئيس عبد الناصر من قوات الطوارى، الدولية أن تنسحب لتحل محلها قوات مصرية تمركزت في غزة وسينا، وشرم الشيخ ٠

في ٢٠ أيار أعلنت اسرائيل التعبئة العامة ، حيث تجمع لديها جيش كبير مؤلف من /٢٠٠٠ر رجل وامرأة تحت السلاح ، وهكذا ازدادت حدة التوتر لدى المعسكرين ، العربي واليهودي على السواء ، وفي ٢٢ أيار ١٩٦٧ ، أعلن الرئيس عبد الناصر إغلاق مضيق تيران ، هنا قررت اسرائيل القيام بحربها « الوقائية » المعهودة من جديد : ففي ه حزيران ١٩٦٧ ، بدأ موشيه دايان ( وزير الدفاع آنذاك ) الهجوم وانتصر بسرعة على الجبهات الثلاث : المصرية والسورية والأردنية ، إنها «حرب الايام السنة » التي كانت ضارية بشكل خاص في الجولان، جنوبي مغرب سورية ، وعندما فرض وقف إطلاق النار من قبل الامم المتحدة في ١٠ حزيران ١٩٦٧ ، وجد المجتمع الدوني نفسه مرة أخرى أمام أمر واقع جديد : وهو استيلاء الدولة الصهيونية على سيناء كلها بالاضافة الى غزة والضفة الغربية والجولان ،

وأخيرا، في ٢٢ تشرين الثاني ١٩٦٧، تبنت الامم المتحدة القرار الشهير « رقم ٢٤٢ » الذي أصبح الاساس لكافة المفاوضات في الشرق الاوسط، ويطلب هذا القرار من اسرائيل الانسحاب الفوري من الاراضي المحتلة منذه حزيران ١٩٦٧، كما يطالب العرب بالاعتراف بوجود اسرائيل، وفضت اسرائيل القرار، كما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية، بينما قبلت به الدول المسماة « دول المواجهة » ،

مما لاشك فيه أن ما كسبته اسرائيل من أراض في هذه الحرب كان هائلا":

حيث زادت مساحة الدولة اليهودية بمقدار ثلاثة أضعاف عما أعطاها مخطط التقسيم لعام ١٩٤٧ ، فأصبحت مساحتها / ٢٠٠٠ كم / ، كما ضمت اليها ، بالامر الواقسع وخلافا لقرارات المنظمة الدولية ، مدينة القدس العربية القديمة ، صحيح أنها أعادت سيناء الى مصر فيما بعد ، ولكنها فرضت عليها قيودا باهظة الثمن وفصلتها عمليما عن دول المواجهة ولو الى حين ، كما أصبحت طليقة اليدين على الجبهات الاخرى ،

إذا كانت سيناء صحراء ، فان الاراضي المحتلة الاخرى ستضع اسرائيل عاجلا أم آجلا أمام مشكلة هائلة ، خاصة وأن السكان العرب يتزايدون بنسبة كبيرة تقض مضاجع الامبريالية الصهيونية ، فالأرض الجيدة في نظر الصهاينة هي الارض المسكونة من قبل اليهود ، كيف يسكن التخلص اذن من السكان العرب ؟ وكيف يسكن تجنب معارضتهم لما يحاك لهم في المستقبل القريب ؟

لقد أدى تزايد عدد اللاجئين في نهاية عام ١٩٩٧ الى وضع مؤسسة غوث اللاجئين في موقف مالي صعب جدا ، وقد بلغت ديون هذه المؤسسة في عام ١٩٨٧ حدا جعل المدير العام يعلن عن قرب إفلاسها أمام الجمعية العمومية للامسم المتحدة ،

اعقبت «حرب الأيام الستة » دعاية صهيونية مدروسة في كافة انحاء العالم : فالحرب لم تشن إلا « لأن العرب كانوا يريدون إبادة اليهود والقاءهم في البحر » • أما بطولات المقاتلين اليهود فقد صورت وكانها معجزات وأساطير ، الامر الذي سيؤدي الى صدمة كبيرة ويقظة مؤلمة لدى المجتمع الاسرائيلي وأبواق الصهيونية في الخارج عندما بدأت حرب عام ١٩٧٣ • عندها فقط أدرك الجميع أن السبب الرئيسي لانتصارات اسرائيل يكمن في تفوقها التسليحي الهائل ، وبخاصة الطائرات (ف ــ ١٥) آنذاك •

في شهر أيار من عام ١٩٦٧ ، أنهى الجنرال ديغول مقابلت لدبلوماسيين المرائيليين بشيء من الاقتضاب قائلا: « أنصحكم بعدم شن الحرب ، لقد

فهمتموني ٠٠٠ إياكم والبدء بالقتال ٠٠٠ » لأنه كان يدرك جيداً ، كغيره من السياسيين ذوي النظرة الثاقبة ، خطورة الوضع المتفجر في الشرق الاوسط وما يشكله من تهديد للسلام العالمي ٠

# الاستنفار النووي يوم ٢٥ تشرين الاول ١٩٧٣:

أثبتت الحرب الرابعة الاسرائيلية ــ العربية (تشرين الاول ١٩٧٣) أن مخاوف العجنرال ديغول كان لها ما يبررها كما سنرى فيما بعد .

الحق يقال أن فترة ما بين الحربين ، الثالثة والرابعـــة ، كانت مفعمة بالحوادث الخطيرة كما كانت مرحلة استعداد جدي من قبل الطرفين لجولة آتية لا ريب فيها ٠٠ فالعرب الذين خسروا كل تلك الاراضي لا يسعهم النوم على الضيم ، لذلك كـان من الطبيعي جـداً أن يترقبوا ساعة الانتقام للكرامة الجريحـة والحـق السليب، منتفضين على الظلم الفادح والصمت المتواطىء • أضف الى ذلك أن تعنت اسرائيل وصلفها وامتناعها عن اعادة أي جزء من الاراضي العربية المحتلة سنة ١٩٦٧ جعـــل المجابهــة المسلحة أمراً لابد منه وفق منظــق التاريخ والحق والعدل • في ٢١ آذار ١٩٦٨ ، شن الاسرائيليون هجوما على قرية « الكرامة » حيث جرى قتال عنيف مع السلط الاردنية • وفي ٢٧ تشرين الاول ١٩٦٨ ، غـارة أخرى في عمــق الاراضى المصرية ، أعقبها في اليوم التالي هجوم جوي على مطار بـــيروت ، إعتبارا من ٨ آذار ١٩٦٩ ، تضاعفت الاشتباكات على الجبهة الاسرائيلية ــ المصرية ، وفي حزيران من عيام ١٩٦٩ خرق وقف اطهالاق النيار الهش بصورة نهائية واستمرت «حرب الاستنزاف » على قناة السويس حتى شهر آب من عمام ١٩٧٠ والغمارة الجموية الاسرائيلية الوحشية على ضواحي القاهرة يوم ١٢ شباط ١٩٧٠ • في ١١ آب١٩٦٩ وعلى الجبهة اللبنانية ، قصف الاسرائيليون قرى الجنوب مدعمين بأنها قواعمد للفدائيين الفلسطينيين ، محدثين فيها خسائر كبيرة وضحايا عديدة • وفي الفترة 

الجنوب اللبناني ، كررتها في ١٠ نيسان من عــام ١٩٧٣ . وفي ١٣ أيلول ١٩٧٣ ، وجي ١٩٧٣ عارك جوية جرت معارك جوية معارك جوية مسائلة أسقطت فيها عدة طائرات سورية في المنطقة الساحلية .

في ٦ تشرين الاول ١٩٧٣ ، وهو يوم الغفران لدى اليهود ، فوجئت اسرائيل بهجوم متزامن على الجبهتين المصرية والسورية ، نجح المصريون في عبور قناة السويس ثم الاستيلاء على خط بارليف الحصين ، مما اضطر قائد المنطقة الجنوبية (الجنرال غونين) لاعطاء أمر للقوات الاسرائيلية بالانسحاب أمام تقدم القوات المسرية في سيناء ، كذلك نجح السوريون في عبور الخندق المضاد للدبابات في عدة نقاط ، وتوغلوا داخل الاراضي المحتلة مسافة تزيد على ١٥ كم من خط وقف إطلاق النار لعام ١٩٦٧ ، هنا استبد الخوف والهلع بحكومة غولدا مثير التي بدأت تستغيث للمرة الاولى وتستنجد بواشنطن التي لبت النداء على الفور ، فأقام شرين الاول ، عبرت القوات الاسرائيلية قناة السويس وبدأت تطوق الجيش تشرين الاول ، عبرت القوات الاسرائيلية قناة السويس وبدأت تطوق الجيش المصري الثالث ، كذلك بدأ الهجوم المعاكس على الجبهة السورية حيث نجحت القوات الاسرائيلية في تشكيل جيب إضافي مساحته ، ١٥ كم شمالي س غرب حدود القوات الاسرائيلية في تشكيل جيب إضافي مساحته ، ١٥ كم شمالي س غرب حدود

بناءاً على تدخل الدولتين العظميين ، قررت الامم المتحدة وقف اطلاق النار الذي قبلت به كل من اسرائيل ومصر في ٢٣ تشرين الاول ، بينما تابعت سورية حرب استنزاف لفترة اضافية ، وهكذا بدأت المفاوضات بين الاسرائيليين والمصريين في نقطة « الكيلو متر ١٠١ » على طريق السويس بالقاهرة ، كانتهذه المفاوضات طويلة وشاقة بسبب تداخل القوات ، إلا أن هنري كيسنجر بدأ جولاته المكوكية بين القاهرة والقدس من ٦ به تشرين الثاني ١٩٧٣ ، في ١١ تشرين الثاني ، وقعت اسرائيل ومصر اتفاقية جديدة للهدنة ، ولكن مفاوضات « الكيلو متر ١٠١ »مالبثت أن فشلت في ٢٠ تشرين الثاني ، في ٢٠ كانون الاول ، استؤنفت المفاوضات في مؤتمر

جنيف ، الذي انبثقت منه « مجموعة عمل عسكرية » باشراف الامم المتحدة ، وآخيرا ، تم التوقيع في « الكيلو متر ١٠١ » على الاتفاق الاول لفصل القوات بسين البلدين يوم ١٨ كانون الثاني ١٩٧٤ • نص هذا الاتفاق ( أنظر الخارطة رقم / ٢ / على العسفحة التالية ) على انسحاب المعسريين الى الخط / أ / والاسرائيليين الى الخط / ب / • شريطة أن يتسركز / ٠٠٠٠ / رجل من القوات الدولية في المنطقة العازلة مناطق العازلة التي يبلغ عرضها ٨ كم • كما تقرر أن تشكل على طرفي المنطقة العازلة مناطق محدودة السلاح • وأخيرا ، وقع في ي ايلول ١٩٧٥ اتفاق ثان لفصل القوات بين الاسرائيليين والمصريين ، وذلك في جنيف • وقد نص هذا الاتفاق على توسيع المنطقة العازلة ( أنظر الخارطة رقم / ٣ / ) •

على الجبهة السورية ، لم تكن الصعوبة ناجمة عن تداخل القوات ، بل المسجة فراوة القتال بين الطرفين ، اذ استرت الاشتباكات رغم وقف اطلاق النار الى ان تحولت اعتبارا من ١٦ نيسان ١٩٧٤ الى « حسرب استنزاف » داءت ٨٣ يوما ، واخيرا ، باشراف الامريكي « كيسنجر » والسوفياتي « فينو غرادوف » تم التوقيع في جنيف ، يوم ١٨ أيار ١٩٧٤ ، على اتفاقية الفصل السورية الاسرائيلية ، وقد نصت هذه الاتفاقية (كنا هو مبين في الخارطة رقم /٤/) على انسحاب الاسرائيلين خلف الخط / أ / ( باستثناء جيب القنيطرة الذي سئلتم للسوريين ) بينما تنسحب القوات السورية خلف الخط / ب / ، على أن تتمركز القوات الدولية في المنطقة العازلة بمهمة مراقبة الفصل ، أما المنطقة المحدودة السلاح فقد قسمت بدورها الى العازلة بمهمة مراقبة الفصل ، أما المنطقة المخارطة رقم /٤/ : قوات محدودة : شم منطقة «خالية من المدفعية الثقيلة » ، وأخيرا « منطقة خالية من الصواريخ المضادة للطائرات » ،

تركت حرب يوم الغفران صدى عسقا داخل المجتسع الاسرائيلي ترجم باستقالة غولدا مئير التي حل ،حلها اسحاق رابين كرئيس لمجلس الوزراء في ١٠ نيسان ١٩٧٤ • إلا أن الوضع على الارض لم يتبدل كثيراً ، فقد بقي السارق يحته ذا. بالجزء الاكبر والاساسي من غنيمته ٠

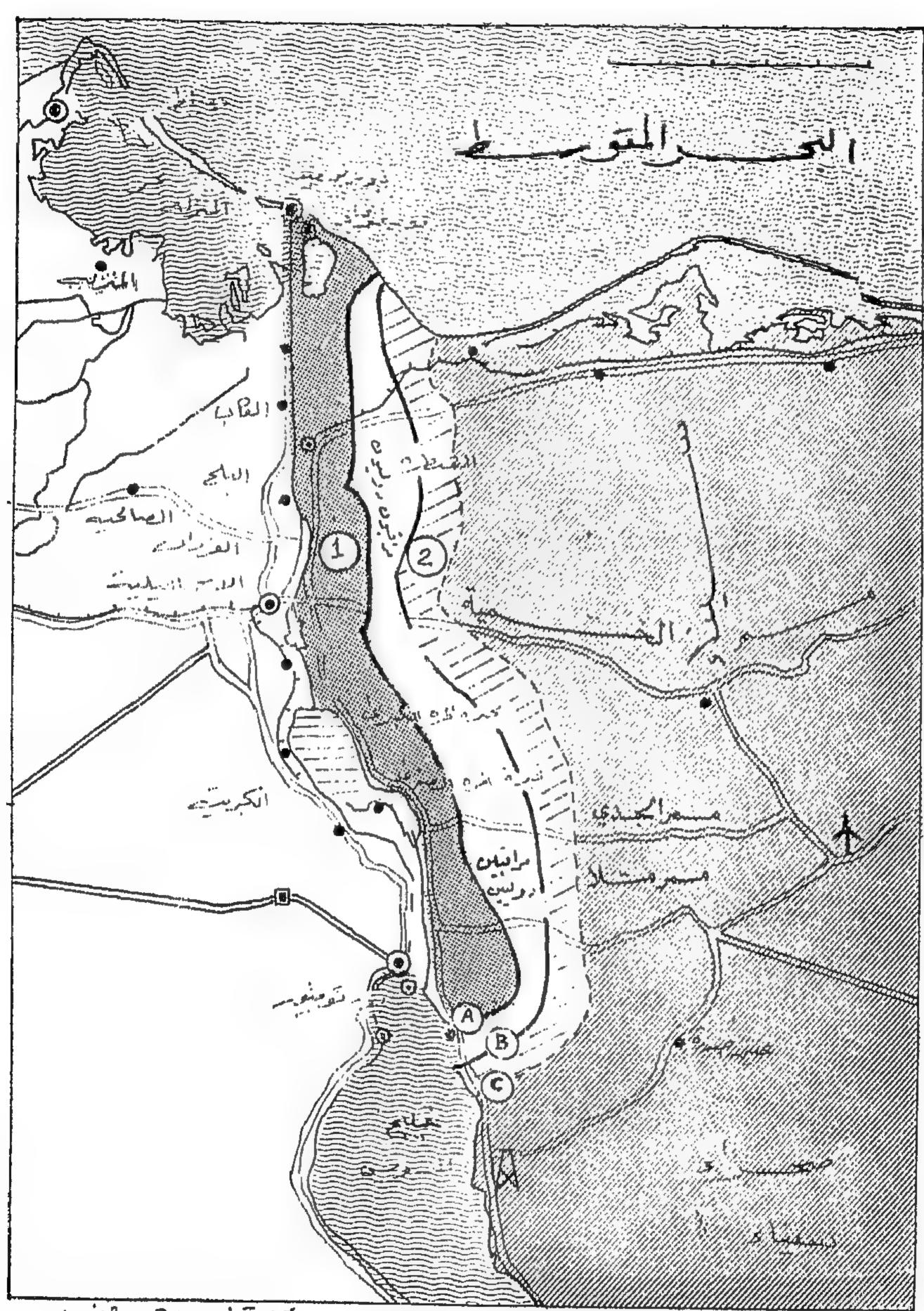

من الا شماك سي العالم العالم العرب ما سرسانية في ١٩٧٤ في ١٩٧٤

# 14/ 12 3/16



فل الدشتباك بين المقدات المصرية والدرر لسلية

هنا دخلت المجابهة بين موسكو وواشنطن مرحلة جديدة: حيث بدأت كل منهسا تمـــد الجسور الجــوية لامداد حلفائها بالسلاح والعتاد على عجل • يعتقــد كثيرون بأن الدولتين العملاقتين تتقنان جيدا أصول اللعبة فيما بينهما ، مما يجعل خطر التصعيد ضئيلا جدا لأن هناك خطوطا حسراء متفق عليها وخيوطا خفية يحركها الطرفان بمهارة ويحركان بواسطتها العالم • إلا أن هذا ليس على هذه الدرجة من السهولة لأن اللعب بالنار يتضمن دائماً قسطا كبيرا من المجازفة • والدليل على ذلك ما عرف فيما بعد من أن السادات طالب (عندما لاحظ استمرار تبادل النيران رغم قرارات وقف اطلاق النار) الدولتين الأعظم ، صانعتي القرارين ٣٣٨ و ٣٣٩ ، بأن تقوما فورا بارسال قوات الى الشرق الاوسط، الامر الذي رفضته واشنطن باصرار. عندئذ أنذر الاتحاد السوفياتي الولايات المتحدة بأنه مستعد لارسال قوات محمولة جوا من جانب واحد لضمان وقف اطلاق النار أذا لزم الأمر، مما دعما السرئيس نيكسون الى الرد على ذلك باستنفاد كافة القواعد النووية الامريكية في العالم. وهنا لابد من التنويه بوجود عتبة معينة تفلت عندها القرارات من السيطرةالانسانية الكاملة ، وهذا ما أكده التقرير المشترك الذي رفعته اللجنة المستقلة لنزع السلاح في حزيران من عام ١٩٨٢ الى المؤتمر الثاني للامم المتحدة لنزع السلاح • وهكذا يمكن القول بأن العالم وجد نفسه في ٢٥ تشرين الاول ١٩٧٣ على حـافة هاوية الحرب ، تماماً كما حدث بالنسبة لمشكلة صواريخ كوبا سنة ١٩٦٢ ٠

# الضم الفعلي لمساحة ٨٠٠ كم٢ من الارض اللبنانية (١٩٧٩):

عندما أخرج الفدائيون الفلسطينيون من الاردن ، أقاموا مضطرين في جنوب لبنان حيث ظلوا يقومون بالتسرب داخل الوطن المحتل من حين لآخر ، وهذا حت من حقوقهم المشروعة ، بل واجب وطني يسليه واقعهم البائس أمام صمت العالم وعجزه عن إيجاد حل عادل لشعب مشرد ، وهذا ما دعا الوزير الفرنسي «ميشيل جوبير » للقول سنة ١٩٧٧ : « بأن هؤلاء لا يريدون سوى العودة الى ديارهم » ، ولكنهم ليسوا ، في نظر الصهيونية ووسائل اعلامها ، أكثر من «قتلة وارهابين » بجب التخلص من شرهم بالقضاء عليهم أينما وجدوا ، م لذلك بدأت الهجمات



مَلْ الدسرُ بَالْ بِينَ العَمَاتَ الدسرُ بِيلِيةَ وَالدرويةِ

الاسرائيلية تتوالى على القرى اللبنانية في الجنوب اعتبارا من ١١ كانون الاول ١٩٧٤ وعندما غرق لبنان في حربه الاهلية سنة ١٩٧٥ ، لم تعد اسرائيل تقيم أي وزن لسيادة لبنان أو لحرمة أراضيه وقد كان لهذا سببان رئيسيان: أولهما ابادة المقاومة الفلسطينية التي تناضل بوسائطها المحدودة ضد جيش متخم بأفضل الاسلحة وأكثرها تطورا في العالم ، وثانيهما التمهيد لتحقيق حلم الصهيونية الأزلي في والوصول الى نهر الليطاني للاستفادة من مياهه .

وهكذا دقت اسرائيل وتدها الاول على هذه الطريق ، عندما قام الجيش الاسرائيلي بالهجوم على الجنوب اللبناني في ١٥ آذار ١٩٧٨ • أسفر هذا العدوان الوحشي ، حسب الارقام التي أعظاها الصليب الاحمر الدولي ، عن مقتل أكثر من الوحشي ، حسب الارقام التي أعظاها قرر مجلس الامن ، في ١٩ آذار ١٩٧٨ ، انسحاب القوات الاسرائيلية وارسال قوات دولية مهستها منع تكرار الاعتداءات من الطرفين • لم تنسحب اسرائيل فعلا الا في ١٣ حزيران من عام ١٩٧٨ بعد أن حققت العملية معظم أغراضها •

إلا أن اسرائيل لم تعدم الوسيلة لمتابعة تنفيذ مخططاتها فأوجدت عميلها المعروف « سعد حداد » ، الذي قدمته كرائد لبناني حريسعى لتحرير وطنه من « الغرباء » • • • كان تحت تصرف الرائد حداد هذا حوالي • • • • وجل مزودين بالاسلحة الاسرائيلية ومنتشرين طوال الحدود اللبنانية للاسرائيلية ، • رفض هذا العميل المكشوف في البداية انتشار القوات الدولية على الاقسومة التي يحتلها، والتي تبلغ مساحتها • • • • والعجيب في الأمر أن المنظمة الدولية لم تحرك ساكنا ازاء هذه المخالفة الصريحة لقرارها الصادر في ١٩ آذار ١٩٧٨ ، بل رضخت للامر الواقع واكتفت بنشر قواتها في المناطق الاخرى الواقعة بين جيب سعد حداد و نهر الليطاني • وهكذا بقي هذا الجيب ليكون فيما بعد رأس جسر للعمليات الاسرائيلية القادمة • ضم القدس :

أثبت تخقيق قامت به السلطات البريطانية عام ١٩٤٤ ( وذكر به السيد روحي

الخطيب الرئيس السابق لبلدية القدس) أن عدد السكان اليهدود في المدينة كان حوالي ١٠٠٠ر١٠٠ مقابل ١٤٠٥ر١٤٠ عربي و ومن الجدير بالذكر هنا أن البند /٦٢/ من معاهدة برلين لعام ١٨٨٥ ، أي للفترة التي بدأ أو ائل المستوطنين اليهود يصلون الى فلسطين ، ينص على الآتي : « من المتفق عليه أنه لن يطرأ أي مس بالوضع الراهن للأماكن المقدسة » •

أضف الى ذلك أن قرار الامم المتحدة الصادر في ١١ كانون الاول ١٩٤٨ قـــد نص على وضع خاص للقدس تحت اشراف دولي ، الا أن اسرائيل ما لبثت ، في زحمة حرب حزيران ١٩٦٧ ، أن قررت على عجــل ( وبلسان الكنيست الصهيوني في ٢٧ حزيران ١٩٦٧ ) تبني قانون يخول الحكومة صلاحية بسط تشريع الدولة اليهودية على الاراضي التي اغتصبت بقوة السلاح • لذلك أعطي الامر في ٢٨ حزيران ١٩٦٧ بأن تطبق على مدينة القدس العربية (الشرقية) وضواحيها القوانين والانظمة الاسرائيلية ، وهكذا تم عملياً ضم مدينة القدس بكاملها تحت ستار اداري ، خلال مفاوضات «كامب دافيد» ، تجرأ أنور السادات ، رغم خضوعه الاجمالي ، على السارة موضوع القدس وأهسيتها بالنسبة لـ ٨٠٠٠ مليون مسلم في كافة أنحاءالعالم. إلا أن « بيغن » رد على ذلك في رسالته التوضيحية لاتفاقيات كامب دافيد ، بتاريخ ٢٢ أيلول ١٩٧٨ ، قائلا: « لقد أصبحت القدس من الآن فصاعداً عاصمة اسرائيل ولا مجال مطلقا للرجوع عن قرار نقل الابنية الحكومية الرئيسية الى القدس القديمة والذي أصبح ساري المفعول منذ الاول من تموز ١٩٦٩ ، بعد ذلك ، وفي آب مــن عام ١٩٨٠ ٤ صدر « قانون القدس » الذي اعتبر « المدينة المقدسة موحدة وعاصمة « أزلية لدولة اسرائيل » • وهكذا تحول « الاجراء الاداري » الى « قانون أساسى» بشكل يثبت الى أية درجة يمكن لاسرائيل أن تمضي في استهانتها بالمجتمع الدولي وبمثات الملايين من المسيحيين وبعدد أكبر من المسلمين ، استنكر العالم كله هـذا الاجراء ، بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية نفسها ، الا أن اسرائيل تابعت سياستها التعسفية والتهجيرية ضد السكان العرب، كما دفعت الى القدس بموجـة من المهاجرن الجدد بلغت • • • • ر ٠ بهودي للمساهمة في تهويد المدينة المقدسة •

#### ضم الجولان (١٤ كانون الاول ١٩٨١):

تعود مسألة الجولان الى حزيران ١٩٦٧ عندما انتزعت الدولة اليهودية بالقوة هذا الجزء الهام من الاراضي السورية • وقد حاول الرئيس الاسد استعادة هـذه الأرض السليبة في تشرين الاول من عام ١٩٧٣ ، إلا أنه اضطر للاكتفاء باستعادة مدينة القنيطرة المدمرة بعد حرب استنزاف خاضتها سورية منفردة • كل هذا يدل دلالة واضحة على أن الجرح ما زال مغطى بضماد مؤقت ، لكنه لم يندمل ويهــدد بالانفتاح بين يوم وآخر ، أما الدولة اليهودية ، فقد استمرأت طعم الضم بالقوة عن طريق إقامة المستعمرات واستغلال الامر الواقع الى أبعد الحدود، رائدها في ذلك تجارب الماضي الناجمة منذ عام ١٩١٦ حتى الوقت الحاضر تحت سمع العالم كــله وبصره • لذلك ما كادت عمليات اقامة المستعسرات وتهـويد الجولان تبلغ مرحـلة مرضية حتى عمد الكنيست الاسرائيلي ، ١٤ كانون الاول ١٩٨١ ، الى اعلان ضم الجولان الى الدولة اليهودية ضاربا عرض الحائط (كعادته دائمًا) بكافة القوانين والاعراف الدولية وبمشاعر السكان الدروز هناك (حوالي ١٤٥٠٠٠ نسمة ) الذين أثبتوا في كل مناسبة تمسكهم الشديد بجنسيتهم العربية السورية رغم الحملات الدعائية والضغوط المكثفة التي مورست ضدهم من قبل السلطات الصهيونية الحاكمة • فقد أعلنوا المقاومة السلبية ثم الاضراب العام الذي استمر أكثر من عشرة أسابيع حتى شهر نيسان من عام ١٩٨٢ ، في ٢٥ نيسان ١٩٨٢ ، تم توقيف أحد عشر من زعماء الدروز ، كما صدرت التعليمات بتقنين توزيع المياه وبضرب نوع مـن الحصار على القرى العربية في الجولان لمدة ٥٣ يوما لفرض الهوية الاسرائيلية على السكان الذين لايريدونها ٠

أدينت عملية ضم الجولان في مجلس الامن بالاجماع ٤ بما في ذلك الولايات المتحدة ، بتاريخ ١٦ كانون الاول ١٩٨١ ، كما أصدرت الجمعية العمومية للامم المتحدة قرارها رقم ٣٦/٣٦ ب الذي تؤكد فيه أن مرتفعات الجولان تبقى سورية وفق اتفاقية جنيف في ١٢ آب ١٩٤٩ ، وأن كافة الاجراءات الاسرائيلية اعام ١٩٦٧ وللرابع عشر من كانون الاول ١٩٨١ تعتبر باطلة ،

### ضم غزة والضفة الغربية:

هنا وجدت الدولة الصهيونية نفسها مضطرة للعمل والمناورة بشيء من الحذر لأن عدد السكان الفلسطينيين يبلغ ٠٠٠ ٨٣٣ نسسة في الضفة الغربية و ٠٠٠ ٢٥١ نسمة في غزة م لذلك كان لابد من الصبر مع الاسراع في إقامة المستوطنات اليهودية وتهجير السكان العرب تدريجيا الى أن يتم التوصل الى تغيير البنية الديموغرافية. حيث يعلن الضم الفعلي تحت غطاء ديسوقراطي مزيف • وما الحديث عن « الحكم الذاتي » سوى ستارة شفافة تختبيء خلفها النوايا الحقيقية لحكومة بيغن • وهكذا أصبحنا نسمع كل يوم عن «عرب أرض أسرائيل» بدلا من «عرب الاراضي المحتلة»، ومن المعروف أن « أرض اسرائيل » هذه تستد ، وفق التوراة ، من الفرات الى النيل كما يدعون • كذلك أسبحت الضفة الغربية « يهـودا والسامرة » وأطلقت الاسماء العبرية على كل مكان . في الضفة الغربية وحدها كان هناك ٨٧ مستوطنة يهوديــة سنة ١٩٧٧ ، أصبحت ٥٥ مستوطنة عند نهاية عام ١٩٨١ . ولا بد من القول هنا بأن الاسرائيليين يفكرون في كل شيء ما عدا «حق تقرير المصير » للفلسطينيين • وحتى « الحكم الذاتي » نفسه الذي يتشدقون به لا يصبح في مشاريعهم المطروحة ساري المفعول الا بعد بضع سنوات (لم يحدد عددها لانها مرهونة بالزمن الكافي لتبديل البنية الديموغرافية ، أي حتى يصبح اليهود أكثرية ) • عند ذلك تطبق الديموقراطية ويستفتى السكان للانفسام الى اسرائيل ١٠٠٠ وهـذا ما دعا مناحيم بيغن للتأكيد أكثر من مرة على أن الحكم الذاتي يسكن أن يطبق على السكان وليس على الارض. ومن الجدير بالذكر هنا أن الرئيس الامريكي السابق « كارتر » سأل « شارون » أثناء زيارته لاسرائيل عما اذا كان ينوي فعلا اسكان مليون يهودي في الضفةالغربية، فأجاب شارون على الفور: « ربما مليون ، يا سياده الرئيس ، وربما مليونان »!٠٠

خلال شهر نيسان ١٩٨٢ وحده أحدث شارون في الضفة الغربية ٤٠ « مخفر مراقبة » سيكون كل منها نواة لمستوطنة جديدة ، وتتوقع المنظمة الصهيونية العالمية وصول ما لا يقل عن عشرين ألف يهودي بين عامي ١٩٨١ ــ ١٩٨٥ ، بينما تشدير

مسادر آخرى الى أن هجرة اليهود الى الأراضي العربية المحتلة ستصل الى ٢٥٠٠٠٠٠ شخص بين عامي ١٩٨٢ – ١٩٨٨ (١) • هذا في الوقت الذي تحظر المادة / ٤٩ مسن اتفاقية جنيف الرابعة على أية دولة محتلة أن تنقل عناصر من سكانها المدنيين الى الاراضي المحتلة • الا أن اسرائيل تقوم بخرق هذه المادة وغيرها من القوانين والأعراف الدولية يوميا تحت سمع العالم وبصره •

<sup>(</sup>١) ـ ( النيوزويك ) في عدها الصادر يوم ه نيسان ١٩٨٢ .

# الضم الفعلي لجنوب الليطاني (١٠ حزيران ١٩٨٢):

( تعلن رابطة حقوق الانسان عناستنكارها دون تحفظ الأعمال العدوان الشامل المرتكبة في الجنوب اللبنائي بشراسة منقطعة النظير بناءا على أمر الحكومة الاسرائيلية ، والتي كانت ضحيتها الرئيسية هي السكان المدنيين ) .

(بلاغ حزيران ١٩٨٢ - باريس)

في ١٦ حزيران ١٩٨٢ ، ومن مدينة بيروت المحاصرة بعد عشرة أيام من الغزو العسهيوني للبنان ، بعث ياسر عرفات برقية يائسة الى الامين العام للامم المتحدة يصف فيها حجم الخسائر التي تحسلها الشعبان اللبناني والفلسطيني نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم: « تدل التقديرات الاولية على أن العدوان الاسرائيلي قد تسبب في ثلاثين ألف قتيل وجريح ، عشرة آلاف مفقود وأكثر من ثمانسئة ألف مشرد بالاماوي » ٠

بعد أن شكلت اسرائيل رأس جسر لها في الارض اللبنانية سنة ١٩٧٩ ، تحت اسم « دويلة سعد حداد » أو « لبنان الحر » ، بدأت تستعد للمرحلة التالية ، فعلى الرغم من وجود قوات الطوارى ، الدولية ، لم تعرف المنطقة الحدودية في الجنوب اللبناني الهدو ، مطلقا ، الى أن عمد لبنان ، في ٣ آذار ١٩٨١ ، الى دعوة مجلس الامن للانعقاد « بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أراضيه » ،

في ٢٨ نيسان ، توغل الطيران الاسرائيلي في عمق الاراضي اللبنانية حتى مدينة زحله ، حيث أسقط حوامتين سوريتين تابعتين لقوات الردع العربية في لبنان .

وفي ١٢ أيار (مايس) ، تم إسقاط طائرتي تجسس اسرائيليتين بدون طيارين بواسطة الصواريخ السورية المنسركزة في سهل البقاع ، هنا بدأ ما سسي « بازمــة

الصواريخ » • في ١٧ تموز ١٩٨١ قام الطيران الاسرائيلي بقصف مقرات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ، فردت المقاوصة الفلسطينية يسوم ٢٠ تموز (يوليو) برمايات مدفعية على «إصبع الجليل» الواقع شمالي سشرقي اسرائيل ويريو أن ذلك أعلن عن وقف اطلاق النار بين إسرائيل ومنظمة التحرير من قبل الامم المتحدة اعتبارا من ٢٤ تسوز ١٩٨١ • في مطلع عام ١٩٨٨ ، عاد التوتر من جديد : حيث قررت الامم المتحدة في شباط زيادة عدد قوات الطوارىء الدولية من ستة الى سبعة قررت الامم المتحدة في سباط زيادة عدد قوات الطوارىء الدولية من ستة الى سبعة الاركان رجل • وفي ٧ نيسان ١٩٨٨ ، أعلن رافائيل إيتان ، رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي ، لصحيفة «معاريف» : «أن الحرب مع العرب قد أصبحت متوقعة • ولكنني لا أعرف متى تبدأ على وجه التحديد » • بتاريخ ٢١ نيسان ١٩٨٨ ، قامت مجموعة من الطائرات الاسرائيلية بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ، حيث سقط٥٥ قتيلا ، ثم تلاذلك ، في ٢٦ أيار ، إشتباك جوي سوري ـ اسرائيلي فوق الاراضي قتيلا ، ثم تلاذلك ، في ٢٦ أيار ، إشتباك جوي سوري ـ اسرائيلي فوق الاراضي اللبنانية •

خلاصة القول أن التوتر بلغ مرحلة مناسبة للعمل الساخن ، كما أدت عمليسة إعادة سيناء للمصريين في ٢٥ نيسان ١٩٨٢ ، والتي صورتها الدعاية الاسرائيلية كدليل إنسافي على «حسن نواياها »، الى تمهيد الجو أمام عدوان اسرائيلي جديد، وهكذا لم يبق أمام اسرائيل سوى انتظار الفرصة المناسبة التي أتاحتها محاولة اغتيال السفير الاسرائيلي في لندن يوم ٣ حزيران ١٩٨٢ ، حيث اتهم الصهاينة بها فورا منظمسة التحرير الفلسطينية فقاموا يوم ٥ حزيران بقصف وحشي لمخيسات الفلسطينيين في بيروت ، حيث سقط حوالي مئة قتيل ومئات من الجرحى ، وفي اليوم نفسه ، تبنين أن مرتكبي عملية لندن ، الذين اتهموا ظلماً بالانتماء الى منظمة التحرير ، كانوا ينوون اغتيال ياسر عرفات ، زعيم منظمة التحرير أيضا ٠٠٠

مهما كانت الظروف والملابسات ، فقد وجدت اسرائيل الحجة التي تنتظرها ، وفي ٦ حزيران ١٩٨٢ ، بدأ الغزو الصهيوني لبلد مستقل وعضو في الامم المتحدة ، لم يتجرأ « هتلر » على غزو « وارسو » مباشرة بل بدأ بدانزيغ ، أما « بيغن » فقد

حدد هدفه منذ البداية وهو بسيروت العاصمة ، وقد اعترف الجنرال الاسسرائيلي « ماتتياهو بيليد » بأن اسرائيل قد حشدت ضد ستة آلاف فسدائي فلسطيني أكثر مسا حشدته ضد ثمانين ألف جندي مصري سنة ١٩٦٧ ،

وهكذا تحولت الجساعات الارهابية اليهودية نعام ١٩٤٧ الى دولة معترف بها تسارس الارهاب تحت سمع العالم وبصره بواسطة آلة حربية حديثة هائلة ، فها هو شارون يعلن أن هدف العملية هـو القضاء التام على المقاومة الفلسطينية بواسطة أكثر من مئة ألف جندي مع مئات الدبابات المتطورة بالاضافة الى قصف جوي وحشي لم يعرف التاريخ له مثيلا وانزالات بحرية طوال الشاطى، بين صور والدامور ، لـم تملك القوات الدولية المتسركزة في الجنوب اللبناني سوى الاكتفاء بالمراقبة وفتـح الطريق أمام القوات الغازية ، في ٨ حزيران ١٩٨٧ ، وفي الوقـت الذي أصبحـت الفسحايا تعد بالاف القتلى والجرحى ، اجتسع مجلس الامسن الدولي حيث أجمعت الفسحايا تعد بالاف القتلى والجرحى ، اجتسع مجلس الامسن الدولي حيث أجمعت كافة الدول على ادانة اسرائيل ومطالبتها بالانسحاب غير المشروط ، الا ان الولايات المتحدة الامريكية استخدمت حق النقض ( الفيتو ) ، وسنرى فيسا بعد أن أمريكا لم تكن وحدها الضالعة في هذا العدوان ، بل كانت هناك أطراف أخرى مثل فرنسا علمت به قبل وقوعه بعدة أشهر ،

عندما تمكنت اسرائيل من احتلال ٢٥٠٠ كم مم أي ربع الاراضي اللبنانية ، حان الوقت لظهور الرائد العبيل سعد حداد وهو يرفع راية ما سمي « بلبنان الحر » لذلك أعلن في ١٠ حزيران ١٩٨٢ عن توسيع « لبنان الحر » هذا ليشمل كافة الاراضي الواقعة جنوبي الليطاني بالاضافة الى كافة القرى الجنوبية التي استولت عليها قوات الغزو الصهيوني و وأغلب الظن أن هدف اسرائيل الحقيقي من استخدام « ستارة حداد » هذه هو الوصول الى الحدود الطبيعية التي تطمع فيها الصهيونية منذ عام ١٩٢٠ في الشمال: وهي نهر الليطاني ٠٠٠

# . نحو محمية اسرائيلية في لبنان:

كتبت هذه السطور في الوقت الذي كانت فيه معركة بسيروت مستعرة ( ١٧

حزيران ١٩٨٢) ، مما يجعلها مجرد فرضية مستندة الى الوقائع السابقة والحالية والى ١٠ يراه الكثيرون من خبراء الشرق الاوسط .

في يوم الجسعة الواقع في ١١ حزيران ، اعلنت اذاعة دمشق أن سورية مستعدة لقبول وقف اطلاق النار الدي اقترحته اسرائيل + الا أن الاسرائيليين والكتائب المسيحية أمنوا الاتصال بينهم على الارض في ضواحي بيروت كحلفاء يعملون لغاية واحدة ، وذلك في ١٤ حزيران ، في اليوم نفسه ، قرر الرئيس اللبناني ( الياس سركيس ) تشكيل لجنة خلاص وطني تضم كلا من بشير الجميل ( الزعيم الكتائبي المعروف ) والوزان ( رئيس الحكومة ) ونبيه بري ( الزعيم الشيعي ورئيس حركة المسل ) ووليد جنبلاط ( الزعيم الدرزي المعروف ورئيس حركة اليسار اللبناني ) المال وليد جنبلاط رفض الاشتراك في لجنة تعمل « تحت السيطرة الاسرائيلية » ، إلا أن وليد جنبلاط رفض الاشتراك في لجنة تعمل « تحت السيطرة الاسرائيلية » ، خاصة وان القصر الجمهوري في بعبدا كان تحت الاحتلال الاسرائيلي ، أضف الى خاصة وان التصالات « شارون » مع الزعماء الكتائبيين كانت تجري على قدم وساق ، كما أعلن « مناحيم بيغن » أن القوات الاسرائيلية لن تنسحب قبل الوصول الى حل سياسي ، ولا شك في أنه كان يعني حلا اسرائيليا لان كافة الاوراق الرابحة كانت في يسده آنداك ، و و المناه في أنه كان يعني حلا اسرائيليا لان كافة الاوراق الرابحة كانت في يستم آنداك ، و و المناه في أنه كان يعني حلا اسرائيليا لان كافة الاوراق الرابحة كانت في يستم آنداك ، و و المناه في أنه كان يعني حلا اسرائيليا لان كافة الاوراق الرابحة كانت في يستم و المناه في أنه كان يعني حلا اسرائيليا لان كافة الاوراق الرابحة كانت في يستم النوعاء المناهي المناه كان يعني حلا اسرائيليا لان كافة الاوراق الرابحة كانت في يستم المناه في أنه كان يعني حلا اسرائيليا لان كافة الاوراق الرابعة كانت في المناه و ال

ومن الجدير بالذكر هنا أن «موشيه شاريت » ، الذي كان وزيراً لخارجية اسرائيل ، قد فكر سنة ١٩٥٤ بالتدخل العسكري في لبنان من أجل فرض نظام حكم يسيطر عليه الموارنة تحت حماية الحليف الصهيوني • وهاهي أمنية عام ١٩٥٤ تتحقق سنة ١٩٨٢ • ان ما يسميه شارون «لبنان الحر والمستقل » هو في الواقع لبنان الكتائب الموارنة ، وهذا أمر لا يزعج فرنسا التي تريد اخراج السوريين والمقاومة الفلسطينية من لبنان • وهكذا وجد الاسرائيليون في شخص بشير الجميل الرجل المناسب باعتباره القائد الاعلى للكتائب أو لمناسمي « بالقوات اللبنانية » ، والذي يطمح لان يصبح رئيسا للجمهورية • متى تم ذلك ، تكون حملة « سلامة والخيل » قد أعطت ثمارها ، كما يصبح لبنان محمية اسرائيلية بكل معنى الكلمة •



من المؤسف حقا أن نرى في الغرب عشرات الكتب تصدر لتمجد « أبطال اسرائيل عام ١٩٦٧ » و « الغارة الرائعة على عنتابه » وغير ذلك وكأن الامر لا يتعدى كونه من أفلام الغرب الامريكي وليس عمليات غزو منظم وتوسع مدروس على حساب أصحاب الارض والحق من فلسطينيين وعرب و والعجيب أن الرأي العام الغربي لم يستيقظ سوى عند سماعه بسجزرة حزيران ١٩٨٢ التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين و والأعجب من ذلك أن عملية الابادة العجماعية هذه سميت « السلام للجليل » ا٠٠٠

كل هذا يجري وقرارات إدانة اسرائيل تترى في الامم المتحدة حول: الجولان والقدس والاراضي المحتلة وحقوق الانسان ورفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وغيرها، ولكن دون أن يتخذ أي اجراء فعلي يضع حداً للعدوان الغاشم الذي تدعمه الولايات المتحدة •

من المؤلم القول ، ولكنها الحقيقة ، أن الحرب اللبنانية لم تنته بعد ، ولا يسكن لأحد أن يتكهن لأي مدى يسكن للصراع آن يمتد ، حيث يظهل من المحتسل أن يتجاوز الشرق الاوسط ليشسل العالم كله ، صحيح أن أهداف اسرائيل قد اصبحت معروفة : وهي تحطيم البنية الاساسية لمنظمة التحرير ، فرض نظام حكم لبناني يحل فيه التأثير الصهيوني محل التأثيرين السوري والفلسطيني ، واضعاف سورية ، ولكن كما قال «كلود شيسون » في الامم المتحدة ، في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم ١١ حزيران ١٩٨٢ ، يعتبر أسلوب التدخل الاسرائيلي في لبنان أشبه بخطوة نحو الانتحار ، فهي لم تترك مجالا لأي صوت معتدل في الوطن العربي ، بل دعمت الاصوات المنادية بأنه لا يسكن التعامل مع الصهيونية بل يجب محاربتها حتى «التحرير الكامل للتراب الفلسطيني » ، أضف انى ذلك أن معظم دول العالم قد بدأت تدرك مدى ما تشكله النزعة الصهيونية العدوانية من خطر قد يؤدي الى حرب عالمية الشدى ما تشكله النزعة الصهيونية العدوانية من خطر قد يؤدي الى حرب عالمية

# الفصل لناكث الفالث الفالية الفالينية للمسيالة الفالينطينية

( لا يمكن وصف العدوان الاسرائيلي الحالي على لبنان الا يمكن وصف العدوان الاسرائيلي الحالي على لبنان إلا بأنه عمل شبه فاشي » .

( برونو کرایسکی )

في عام ١٩٤٧ ، طرد الشعب الفلسطيني من أرضه ظلماً وعدواناً ليحل محله غرباء نزحوا إليها من مشرق الارض ومغربها ، هذه هي الحقيقة المؤلمة التي لايمكن إيجاد حل عادل للمسألة الفلسطينية اذا لم نفهمها و نبقيها ماثلة في أذهاننا ، بدون هـذا قد توجد تسويات مؤقتة وحلول مبتورة أو قد تتكرر الحروب العربيسة الاسرائيلية الى ما شاء الله ،

آين يوجد الشعب الفلسطيني ، الذي كان تعداده في حدود ٥ر٤ مليون نسمة ، بعد أن حلت به نكبة عام ١٩٨٨ ؟ تدل الاحصاءات المتوفرة سنة ١٩٨١ على التوزع المبدئي التالي :

اسرائيل: ٥٥٠ ٨٠٠ ؛ الأردن: ١١٤٨ ٣٣٤ ؛ ١١٠ ٢٩٩ ؟ مصر: ٥٠٠ ٥٠ ؛ الامارات العربية: ٥٠٠ ٢٠٠ ؛ الولايات المتحدة: ١٠٤ ٨٥٦ ؛ الضفة الغربية: ٢٠٢ ٨٥٠ ؛ الملكة العربية

السعودية: ٠٠٠٠ ١٣٧ ؛ البحرين: ٢٠٠٠ ؛ عمان: ٢٠٠ ، ٥ ؛ قطاع غزة: ١٥٠٠٠٠ ؛ لبنان: ٣٥٨ ٢٠٧ ؛ ليبيا: ٢٣ ٧٥٩ ؛ قطر: ٢٢٣ ٢٢ ؛ بلدان أخرى: ١١٦ ١١٠ ٠

لا بد من التنويه هنا بان هذا الاحصاء لا يشمل الفلسطينيين الذين يعيشون في المغرب ، كما لا يشمل الذين يقيسون في البلدان الشيوعية للدراسة أو لاسباب أخرى • كذلك لابد من القول بأن الشعب الفلسطيني ، مثله في ذلك مشل كافة شعوب العالم الثالث ، يحمل السسات الديسوغرافية للدول الفقيرة : هرم الأعمار الذي يسود فيه الشباب ، الانجاب الخصب والعائلات الكشيرة العدد • ويدل إحصاء تقريبي ، أو بالاحرى تقدير أولي ، جرى سنة ١٩٨٢ ، على أن عدد الفلسطينيين يربو على خمسة ملايين يتزايدون بوتيرة عالية •

يمثل الشعب الفلسطيني وجوداً قومياً لايمكن لأحد إنكاره أو تناسيه ، ويضم ٢٠ / من المسيحين ( وهذا واقع يجهله الغربيون الذين يخلطون دائما بين العروبة والاسلام ) • كذلك لا يعلم الغربيون أن نسبة محو الامية لدى الفلسطينين هي أعلى نسبة في العالم العربي ، عندما طردوا من ديارهم سنة ١٩٤٨ ، كان عدد حاملي الشهادات الجامعية فيهم في حدود • • ٤ جامعي فقط • أما اليوم فيقدر عدد هـولاء بحوالي • • • • ١٩٠٠ ، وهي نسبة تعتبر أعلى مسن مثيلتها في اسرائيل أو في بريطانيا العظمى بصورة عامة هـ صحيح أن الغالبية العظمى مسن الفلسطينيين يعانون البؤس والحرمان في مخيمات اللاجئين ، الا أن هناك فئة بورجوازية فلسطينية ، بل أثرياء كباراً من أمثال عبد المحسن قطان ، الذي يعيش في الكويت والذي يمول إقامة مركزين ثقافيين في جامعتي بير زيت والنجاح في الضفة الغربية المحتلة ، كما يقدم منحاً دراسية لكل فلسطيني يسمح له مستواه بدخول أرقى جامعات العالم ، يعتبر منحاً دراسية لكل فلسطيني يسمح له مستواه بدخول أرقى جامعات العالم ، يعتبر الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية انتي كانت موحدة في الماضي ، والمجزأة حاليا الى آكثر من عشرين دولة ذات أنظمة متناقضة أحيانا ، ولكنها تتفت جميعها على دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ،

إزاء الخطر الصهيوني الداهم، قررت كافة التشكيلات السياسية الفلسطينية

أن تنضوي تحتراية واحدة ، مهما اختلفت مذاهبها السياسية واتجاهاتها العقائدية ، وهكذا وجدت «منظمة التحرير الفلسطينية» التي لابد من إعطاء لمحة عن وجهها الحقيقي الذي تحاول الدعاية الصهيونية تشويهه بشتى الوسائل والأكاذيب، وتقدمه للرأي العام الغربي كصورة بشعة للارهاب الدولي .

إنبثقت منظمة التحرير الفلسطينية من « المجلس الوطني الفلسطيني » الذي انعقد في مدينة القدس يوم ١٩ أيار ١٩٦٤ ، ترأس المنظمة آنذاك السيد أحمسد الشقيري ، الذي خلف السيد يحيى حموده سنة ١٩٦٦ ؛ وقد تم تبني ما سمي بالميثاق الوطني الفلسطيني الذي عدل فيما بعد بتاريخ ١٦ تموز ١٩٦٨ ، يعتبر هذا الميثاق الوثيقة الاساسية لمنظمة التحرير ؛ لقد ورد في بنده الاول ما يلي : « إن فلسطين هي وطن الشعب العربي الفلسطيني » ، وهذا هو « قميص عثمان » الذي ما فتئت الصهيونية العالمية ترفعه هنا وهناك لتندد به كدعوة صريحة لابادة اليهود مع العرب داخل دولة المستقبل الفلسطينية ، يؤكد البند التاسع من الميثاق على استحالة نيل الحقوق المستقبل الفلسطينية ، يؤكد البند التاسع من الميثاق على استحالة نيل الحقوق المستقبل الفلسطينية ، يؤكد البند التاسع من الميثاق على استحالة الله الحقوق مع الأمة العربية ( البند ١٤ ) ، كذلك دان الميثاق من جديد مشروع التقسيم باعتباره ( وهذا هو الواقع ) انتزاعاً صريحاً لملكية أهل فلسطين الحقيقين لاعطائها للمهاجرين ( وهذا هو الواقع ) انتزاعاً صريحاً لملكية أهل فلسطين الحقيقين لاعطائها للمهاجرين كقوة دولية تمارس في الشرق الاوسط لعبة الامبريالية التي تسعى لقهسر المنطقة وتهديد السلام العالمي ،

في عام ١٩٦٦، تشكلت في دمشق منظمة فدائية جديدة أطلق عليها اسم « فتح » • ترأس هذه المنظمة شاب مهندس يدعى ياسر عرفات ما لبث ؛ في عام ١٩٦٩ ، أن أصبح رئيساً لمنظمة التحرير بعد القتال المشرف الذي خاضته عناصر منظمته في معركة الكرامة • في عام ١٩٧٠ ، تعرضت منظمة التحرير الفلسطينية لأول محنة قاسية عندما دخلت في صراع مع الملك حسين داخل الاردن ذهب ضحيته آكثر من ألف قتيل خلال شهر حزيران • وفي ١٦ أيلول من العام نفسه ، اصطدم الجيش الاردني بالفدائيين الفلسطينيين ، حيث جرت مذبحة رهيبة ذهب ضحيتها آلاف الفلسطينيين ، مما أدى إلى تسمية ذلك الشهر «أيلول الأسود» •

منذ ذلك الحين بدأت منظمة التحرير بنقل قواتها تدريجيا الى لبنان • ومن الجدير بالذكر هنا أن اتفاق القاهرة ، الموقع في ٣ تشرين الثاني ١٩٦٩ ، قد نصعلى ضرورة التنسيق بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية مما سهل تمركز هذه الأخيرة في الجنوب اللبناني وبيروت • لقد أتينا هنا على ذكر اتفاق القاهرة لان إسرائيل تعتبر الفدائيين الفلسطينيين كغزاة في لبنان بينما وافقت الحكومة اللبنانية منذ عام ١٩٦٩ على الوجود الفلسطيني المسلح على أراضيها المسلم على الوجود الفلسطيني المسلم على أراضيها المسلم المسلم

في تلك الفترة كانت منظمة التحرير تضم الفصائل التالية التي وقعت على اتفاق عمان بتاريخ ٦ أيار ١٩٧٠: فتح ، الصاعقة ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين ، قوات التحرير الشعبية ٤ جبهة التحرير العربية ، منظه قذا العربية ، منظه قذا العربية ، جيش التحرير الفلسطيني، جبهة النضال الفلسطيني، المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين ، إلا أن هذه المنظمة لم تكن تملك الوسائل الناجعة المنظمة الشعبية وتجول وسائط الدعاية الصهيونية وتجول لتقلب الحق باطلا والباطل حقا ، لذلك كان لابد من اللجوء الى العنف ، سواء داخل الارض المحتلة (كما حدث في الجليل ومعالوت وكريات شمونه وغيرها) أو خارجها (مثل عملية ميونيخ والخرطوم وعنتابه وسواها) ، وقد ذكسر «جون بول سارتر» في كتابه (الأيادي القذرة) أن من السهل جداً إدانة العنف من جانب واحد ، إلا أن هناك حالات لايملك معها المظلوم والمستغل غير العنف وسيلة عندما تدفعه القوة الغاشمة لخصمه الى ردود فعل يائسة حتى لا يتعرض وسيلة عندما تدفعه القوة الغاشمة لخصمه الى ردود فعل يائسة حتى لا يتعرض وسيلة عندما تدفعه القوة الغاشمة المتحرير تسمع صوتها بالوسائل المتوفرة وتثبت للابادة التامة ، وهكذا بدأت منظمة التحرير تسمع صوتها بالوسائل المتوفرة وتثبت

وجودها بالامكانيات المتاحة الى أن تم الاعتراف بها أخيراً ، في مؤتمر قمة الرباط سنة ١٩٧٤ ، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني • وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في ١٤ تشرين الاول من عام ١٩٧٤ ، دعي السيد ياسر عرفات لإلقاء كلمة أمام هذه المنظمة الدولية في نيويورك ، الامر الذي اعتبر نصرا كبيرا لمنظمة التحرير توج جهودها المضنية طوال ثماني سنوات من الكفاح المرير • وهكذا التي ياسر عرفات خطابه الشهير في ١٣ تشرين الثاني ١٩٧٤ ، حيث قال : « بصفتي رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائداً للثورة الفلسطينية ، أعلن أمامكم أننا عندما نتحدث عن آمالنا المشتركة بالنسبة لفلسطين الغد، ندخل في تطلعاتنا كافة اليهود نتحير و لذلك الذين يعيشون الآن في فلسطين اذا اختاروا التعايش معنا بسلام ودون تمييز • لذلك أعلن من هنا دعوتي لليهود لكي يتخلوا عن الاوهام المميتة للايديولوجيةالصهيونية، أعلن من هنا دعوتي لليهود لكي يتخلوا عن الاوهام المميتة للايديولوجيةالصهيونية، التي لم تجلب لهم موى الحرب المستمرة والويلات الدائمة • كما أعلن من فوق هذه المنصة أننا لا نرغب مطلقاً في سفك أية نقطة دم عربي أو يهودي • نحن لا نجد عدق ق هذه المجازر الدائمة ، التي ستتوقف فور اقامة سلام عادل يستند على حقوق شعبنا وأمانيه وتطلعاته » •

هل يمكن اعتبار هذه كلمات « ارهابي » متعصب ، متعطش لسفك الدماء وإبادة الشعب اليهودي ؟ الجواب بالنفي القاطع حتماً لان صاحبها يعبر عن حقيقة مشاعر الشعب العربي الفلسطيني وأمانيه .

في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٧ ، جرت اتصالات مباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض المنظمات الاسرائيلية اليسارية بوساطة أطراف ثالث متعددة ، إثر ذلك بدأت ملامح منعطف جديد ترتسم داخل المجلس الوطني الفلسطيني : فبينما كان اتفاق عمان للعام ١٩٧٠ ينص على أن « هدف النضال الفلسطيني هو تحرير كامل الارض الفلسطينية » ، تبنى المؤتمر الفلسطيني الوطني الثاني عشر ، الذي انعقد في القاهرة خلال شهر حزيران من عام ١٩٧٤ ، برنامجا من عشر نقاط ينص على « إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أي جزء يتم تحريره من

الارض الفلسطينية » • ولا شك في أنه تبدو من خلال هذا التطور ملامح تعايش بين إسرائيك ( داخل حدود ما قبل حزيران ١٩٦٧ ) وبين دولة فلسطينية تقوم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ، وقد كان هذا التطور محور المقترحات السعودية ( مشروع فهد الذي لم يلاق النجاح بعد قمة فاس في تشرين الاول من عام ١٩٨١ ) •

إلا أن هذا التطور التدريجي باتجاه نوع من الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود زاد من الانقسامات الداخلية في صفوف منظمة التحرير • وقد جاءت الخلافات العربية لتنعكس بدورها داخل المنظمة وتزيدها فرقة وانقساما •

خلال السبعينات ، استطاعت منظبة التحرير أن تسجل بعض النقاط على الصعيد الدبلوماسي : فعلاوة على الاعتراف بها من قبل الدول العربية كسشل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ، حصلت سنة ١٩٧٤ على حقها كعضو مراقب في الامم المتحدة (حيث ساهم السيد زهدي الطرزي في اجتساع مجلس الامن سنة ١٩٨٢ وعبر عن وجهة النظر الفلسطينية ) ، كما أصبح يشارك في اجتماعات منظمة الوحدة الافريقية ، أما دول عدم الانحياز فتعتبر منظمة التحرير كدولة عضو في اجتماعاتها، بعد اتفاقية «كامب دافيد » ، عمدت دول الشرق الاوسط الى طرد مصر من عضوية (اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا) وقبلت مكانها منظمة التحرير كممثلة لدولة مستقلة (۱) ، في ۳۰ تسوز ١٩٧٤ ، بدأ ياسر عرفات زيارته الرسمية الاولى لموسكو، كما تجول بين مختلف عواصم العالم ، مثل طوكيو التي أقامت علاقات دبلوماسية مع منظمة التحرير ، وفي ۲۰ تشرين الاول ١٩٨١ ، استقبله السيد بريجينيف ، كذلك بدأت مكاتب المنظمة تفتح في عهد من دول العالم مثل لندن وباريس وسواهما ، في العاصمة الفرنسية ، عين السيد ابراهيم الصوص كمدير لمكتب الاعلام والارتباط مع منظمة التحرير بعد أن تم اغتيال سلفيه (الهمشري سنة ١٩٧٧) ، وقلى منظمة التحرير بعد أن تم اغتيال سلفيه (الهمشري سنة ١٩٧٧) ،

<sup>(</sup>۱) \_ الحقيقة أن مصر لم تطرد من هذه اللجنة وأن منظمة التحرير الفلسطينية عضو فيها قبل اتفاقية كامب دافيد الخيائية .

وهكذا أخذت منظمة التحرير خلال الثمانينات شكل جهاز دولة ، رئيسها ياسر عرفات ورئيس وزرائها أبو إياد ووزير خارجيتها فاروق القدومي الذي استقبل رسميا في الفاتيكان خلال شهر نيسان من عام ١٩٨١ ، وقد اضطرت إسرائيل نفسها للاعتراف الضمني بمنظمة التحرير بعد «حرب الليطاني» في آذار من عام ١٩٨٨ و بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار معها في تموز من عام ١٩٨٨ ،

إلا أن الاختبار الرهيب كان ينتظر منظمة التحرير في حزيران من عام ١٩٨٢ ، حيث وجدت نفسها ملزمة باعادة النظر في استراثيجيتها وتوضعها بعد الانتصار الذي العسكري الذي حققته القوات الاسرائيلية عند غزوها للبنان ، هذا الانتصار الذي أحدث ثغرة يصعب ملؤها في جدار الاكاذيب الباطلة والدعاية الصهيونية المضللة فقد عمدت اسرائيل ، طوال ٣٤ عاما ، الى تبرير كافة أعمالها الارهابية والعدوانية بالدفاع عن النفس والوجود ، إلا أن غزو لبنان هذه المرة ، وبهذا الحجم الهائل من القوى والوسائط ، قد أماط اللثام عن الوجه الحقيقي للصهيونية وكشف عسن اطماعها البعيدة المدى وأثبت أن هناك خطة توسعية جهنمية تنفذ بدقة وعلى مراحل، مستهدفة الوجود الفلسطيني كله ، بل الامة العربية من محيطها الى خليجها ،

تعتمد الخطة الاسرائيلية لحل المشكلة الفلسطينية على ثمانية عوامل موجهة أساسية يمكن تلخيصها بالآتي:

# القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل حقيقي وشرعي للشعب الفلسطيني •

اتخذ « الكنيست » الاسرائيلي في ١٨ آذار ١٩٧٨ قراراً صريحاً جاء فيه بالحرف الواحد ما يلي: « والهدف هـو إبادة رجال منظمة التحرير الفلسطينية إينما وجدوا » •

·كذلك صرح الجنرال « أرييل شارون » ، في حزيران ١٩٨٢ ، بقوله :

« نحن هنا لكي ندمر تماماً وإلى الابد جبيع ارهابيي منظمة التحرير » •

مما لا شك فيه أن مثل هذه العبارات ، سواء صدرت عن الكنيست أو عن نمارون ، لا يمكن أن تخرج على الرأي انعام العالمي إلا بعد دراسة كافية وتمهيد دقيق : فالحجة الاولى هي الزعم بأن منظمة التحرير قد جاءت صنيعة «عبد الناصر» أو طليعة من طلائع موسكو في الشرق الاوسط ، الا أن كل من يعرف التاريخ يعلم جيدا أن هذا محض افتراء ، وأن هذه المنظمة قد جاءت وريثة أمينة لقرن كامل من النضال العربي ضد الهجمة الصهيونية الاستيطانية الشرسة على الارض الفلسطينية،

منذ نهاية القرن التاسع عشر ، عندما بدأت المستوطنات اليهودية تنتشر هنا وهناك، آدرك المواطنون العرب أن غزوا استيطانيا حقيقيا ينشب مخالبه في الجسم الفلسطيني ، فاتسعت المقاومة وبدأت تأخذ شكل منظمات تتصدى للغزو الصهيوني بالوسائل المتاحه • وفي عــام ١٩٠٢ ، عندما استقبــل السلطان العثماني « تيودور هرتزل » ، قال له أن من الصعب عليه تقديم أية تنازلات «بسبب رفض الفلسطينيين العرب للوجود الصهيوني » • ويسكن القول بأن الوعي القومي العربي الفلسطيني قد ولد سنة ١٩٠٥ على يد عربي مسيحي من القدس يدعى « نجيب عازوري » كما اسلفنا • لذلك حاول الوالي التركي على فلسطين ( جمال باشا ) طرد اليهود القادمين من روسيا والذين أصبحت أعدادهم كبيرة ، إلا أن صهاينة المانيا مارسوا ضغطاً شديدا على حكومة القيصر لايقاف جمال باشا عند حده • وفي شهر آب من العمام ١٩١٧ ، زار هـــذا الاخير برلين حيث حذر المسؤولين الالمان من أن استمرار الهجرة الصهيونية الى فلسطين قد يؤدي الى قيام العرب الفلسطينيين ، مسلمين ومسيحيين، بذبح اليهود الغرباء ، وفي العام ١٩١٩ ، كان الفلسطينيون قد شكلوا تنظيمين سياسيين مضادين للصهيونية: « اليد السوداء » الذي كان يدعو لاستخدام العنف كوسيلة لارغام الغزاة اليهاود على مغادرة البلاد، بينما كانت « الرابطة الاسلامية \_ المسيحية » تفضل العمل السياسي •

في العام ١٩١٩ ، طالب مؤتسر القمة العربي حول فلسطين بالغاء وعــد بنفــور والعدول عن فكرة اقامة « الوطــن القومي اليهودي » الذي سيعتســد على انتزاع ملكية الاراضي من أصحابها الحقيقيين واعطائها للمهاجرين الدخلاء • وقد رأينا في الفصل السابق كيف كانت الفترة الواقعة بين الحربين مملوءة بالاصطدامات الدامية بين العرب واليهود ، كما ظهر على المسرح السياسي المفتي الحاج أمين الحسيني الذي أسس وتزعم « اللجنة العربية العليا » التي تشبه منظمة التحرير الفلسطينية • وفي كانون الاول ١٩٤٧ ، تم في القاهرة تأسيل جيش انتحرير الفلسطيني • ومن الجدير بالذكر هنا أن إغارات الفدائيين لم تبدأ مع ظهور منظمة التحرير ، بل انطلقت مسن قطاع غزة سنة ١٩٥١ •

كذلك تزعم الدولة الصهيونية أن منظمة التحرير لا تمثل الفلسطينيين ، بينسا أثبت استفتاء أجرته مؤسسة اسرائيلية في أيار ١٩٨٢ ، وفي ظروف سيئة جدا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية ، أن ٨٨٪ من الفلسطينيين الذين سسئلوا يفضلون قيادة دولة فلسطين المستقبل من قبل منظمة التحرير ، وأن ٥٥ ٪ من المقيمين في الاراضي المحتلة يؤيدون ، ليس دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة فقط ، بدل فلسطين بكافة أراضيها قبل عام ١٩٤٧ ٠

تصور الدعاية الاسرائيلية أفراد منظمة التحرير كارهابيين يسعون لقتل جميع اليهود خلافا لكل ما صحرح به كافة قادة المقاومة مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالدولة الفلمسطينية العلمانية التي تضم العرب واليهود ، أما خرافة تبعية منظمة التحرير وعمالتها لموسكو فلم يعد هناك عاقل منصف يصدق هذه الفرية الكبرى ، الحقيقة أن زعماء المنظمة مضطرون للالتفات الى موسكو نظرا للموقف العدائي السافر الذي تبديه الولايات المتحدة تجاه قضيتهم العادلة ، وبسب عجز أوروبا عن تحمل مسمؤولياتها في منطقة الشرق الاوسط ،

لم تكتف اسرائيل بحملة الاكاذيب هذه ضد منظمة التحرير ، بل وجدت في اتفاقية كامب دافيد منبراً مناسباً ومسرحاً صالحاً لكي تعرض عليه ، بكل ما أوتيت من نفوذ دعائي ، تلك الملهاة التي ظهر أبطالها الثلاثة يتعانقون : كارتر المسيحي ومناحيم بيغن اليهودي وأنور السادات المسلم ، وقد ذهب الحماس بهذا الاخدير

حداً جعله يعلن أنه ينوي أن يقيم في سيناء كنيسة وكنيساً ومسجدا للمؤمنين من الأديان السماوية الثلاثة ••• في الحقيقة ، لقد نسي أنور السادات أن يضيف بأنه سيقيم بيوت الله هذه على قبر منظمة النحرير والقضية الفلسطينية • وهكذا خدم السمادات ، وهو يدري أو لا يدري ، الصهيونية خدمة لاتنسى عندما انفرد بسبادرته « السلمية » هذه التي مزقت الصف العربي ورجعت بالقضية الفلسطينية موالخق الفلسطينية الفلسطية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطينية الفلسطية المؤلسة المؤلسة المؤلسة الفلسطينية الفلسط

بعد حملات الأكاذيب والغطاء القانوني الذي قدمته اتفاقية كامب دافيد ، لم يبق أمام اسرائيل سوى الانتقال الى العمل الميداني لتصفية كوادر منظسة التحرير ، فجاء غزو لبنان الهمجي الاخير بعد أن سبقته أعمال التصفية الفردية التي قامت بها « الموساد » الاسرائيلية في كافة أنحاء العالم ، من هذه الأعمال الارهابية على سبيل المثال لا الحصر :

- في ١٦ تشرين الاول ١٩٧٢ ، وائل زعيتر ممثل منظمة التحرير في روما .
  - ١٨ كانون الاول ١٩٧٢ ، الهمشري ممثل المنظمة في باريس .
    - في ١٠ نيسان ١٩٧٣ ، ثلاثة من كوادر المنظمة في بيروت .
      - في ٣ كانون الثاني ١٩٧٧ ، السيد سالح في باريس .
- في ٣ آب ١٩٧٨ ، عز الدين قلق مسئل المنظمة في باريس مع مساعده عدنان حماد ٠
  - في ١ حزيران ١٩٨١ ، نعيم خضر ممثل المنظمة في بروكسل .
    - في ١٧ حزيران ١٩٨١ ، حسين كمال ممثل المنظمة في روما .
      - ــ في تموز ١٩٨٢ ، معاون مسئل المنظمة في فرنسا .

في ٦ حزيران ١٩٨٢ ، قام مئة ألف رجل بدباباتهم وطائراتهم وسفنهم الحربية بالانقضاض على لبنان، هذا البلد المتسقل وصديق فرنسا .

كانت قوات منظمة التحرير في المثلث: صور \_ صيدا \_ جزين ( هذا القطاع « الفلسطيني \_ التقدمي » بسبب وجود ميليشيات لبنانية الى جانب قوات منظمة التحرير ) وفي بيروت ، لذلك كانت القوات الاسرائيلية مصممة منذ البداية على ضرب الهدفين معا • أما ما حدث اعتبارا من يوم ٧ حزيران ، فلم يسبق له مثيل في التاريخ ، باستثناء ما فعلته النازية خلال الحرب العالمية الثانية • ولا بد لنا هنا من صرخة صريحة ووقفة متأملة أمام هذه الاعمال الوحشية عسى أن يستيقظ الاوروبيون ، إزاء هول المأساة ، من سباتهم ويكفوا عن تحيزهم الاعمى لاسرائيل • وهكذا بعثت مجزرة دير ياسين من جديد ، ولكن على نطاق أوسع بكثير • ففي مخيم الرشيدية وحده على سبيل المثال ، كان هناك • ١٥٠ فدائي فلسطيني لم يبق منهم بعد « عملية التطهير » سوى • ١٥ • وقد تكررت هذه الصورة في جميع القرى والمدن في الجنوب اللبناني • ففي صور ، تم تدمير مركز المدينة تدميرا تاما ، كما تحولت مدينة صيدا الى أنقاض في كثير من الاحياء ، حيث كانت الدبابات الاسرائيلية تعصف المنازل دون تمييز •

أما ما حدث في بيروت ، فالمشاهد الرهيبة التي نقلتها وسائل الاعلام العالمية كانت أبلغ من أي شرح أو تعليق ، وبخاصة قصف الاحياء السكنية من العاصمة بأحدث وسائط التدمير من البر والبحر وانجو ، وأما مجازر كل من مخيمي صبرا وشاتيلا ، التي ارتكبت بتخطيط الصهاينة الغزاة واشرافهم ، فستبقى أبشع صورة للهمجية والوحشية عرفها التاريخ ،

ولا شك في أن ما فعله الاسرائيليون في لبنان قد زرع في نفوس خمسة ملايين فلسطيني حقدا لن تطفيء جذوته السنون بسهولة ٠

# ٧ \_ إنكار وجود الشعب الفلسطيني •

(( ماذا تعني بكلمة (( فلسطينيين )) ؟ عندما وصلت الى هذه البلاد ) كان هناك ١٠٠٠ دجـل من غـير البهـود ، معظمهم من العرب والبـدو )) . اليهـود ، معظمهم العرب والبـدو )) .

مما لا شك فيه أن كلام رئيس وزراء اسرائيل آنذاك بعيد عن الحقيقة تماما ، فعندما وصل الى فلسطين ، كان هناك ، ، ، و و و لكن العثمانيين لم يكونوا يجرون أي احصاء للسكان في البلدان التابعة لهم ، مما أفسح المجال أمام الدعاية الصهيونية لتزييف الحقائق وفق أهوائها ، ومن الجديد بالذكر هنا ما قاله يهودي معروف ، هو « اسرائيل زانغويل » ، سنة ١٩٠٤ : « لا يتجاوز عدد اليهود ٢٥ / من السكان ، لذلك علينا أن نستعد لطرد السكان الاصليين من غير اليهود بالقوة ، كما فعل أجدادنا ، أو للتصدي من الآن لمشكلة الاغلبية غير اليهودية » ،

وهكذا نجد الصهاينة يمارسون الآن هاتين السياستين في آن واحد ضمن اطار حلهم النهائي للمشكلة الفلسطينية و لانكار الهوية الخاصة للشعب الفلسطيني ، يدعي الصهاينة أنه ليس للفلسطينين وعي وطني خاص ولا ثقافة خاصة ١٠٠٠ لهؤلاء نقول: إرجعوا الى منظمة اليو نسكو لتطلعوا بأنفسكم على التراث الثقافي الفلسطيني، ارجعوا الى المسرح الفلسطيني المقدسي « الحكوائي » الذي قام بجولتين ناجحتين في أوروبا في الآونة الاخيرة ، ارجعوا الى الأدب الفلسطيني ، اقرؤوا قصائد محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم ٥٠٠ الا أن الثقافة الفلسطينية هي أيضا الرسم مع اسماعيل شموط والازياء الوطنية والتطريز والرقص والموسيقى والسينما و لو لم يكن لدى هذا الشعب وعي وطني وثقافة ، لما اضطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية لاغلاق المدارس والجأمعات ( وبخاصة جامعة بير زيت ) بشكل دورى ٥٠٠٠

أما عن « الحقوق التاريخية لليهود » في فلسطين ، فيكفي أن نذكر هنا بان البارون « هيرش » كان يمول مستعمرات يهودية في الارجنتين ، وبأن « هرتزل » كان يتفاوض مع الانكليز سنة ١٩٠٣ من أجل اقامة وطن قومي لليهود في أوغنده ، في العام ٧٠ بعد المسيح ، وبعد تدمير القدس ، قام « تيتوس » بتعزيز الادارة الرومانية في هذا الاقليم من الامبراطورية الذي أطلقت عليه تسمية « فلسطين » الموافقة في هذا الاقليم من الامبراطورية الذي أطلقت عليه تسمية « فلسطين » ماه ١٨٧٨ عاما مقابل ٣٤ عاما عاشتها تسمية « اسرائيل » حتى الآن ، ومنذ عام ٧٠ بعد المسيح ، إقتصر الوجود اليهودي في فلسطين على بعض المدارس التي كانت تدرس التلمود في محاولة للحفاظ على رابطة بين اليهود المنتشرين في كافة أرجاء العالم ، من المعروف أنه بعد للحفاظ على رابطة بين اليهود المنتشرين في كافة أرجاء العالم ، من المعروف أنه بعد ظهور الاسلام ، وفي عام ١٣٣٠ ، فتح الخليفة عمر بن الخطاب القدس ، حيث تعر "بت فلسطين بكاملها منذ القرن السابع ، على ضوء ذلك كله ، أليس من المستغرب حقا فلسطين بكاملها منذ القرن السابع ، على ضوء ذلك كله ، أليس من المستغرب حقا أن نسسع الحديث كل يوم عن « الحقوق الطبيعية والتاريخية لليهود في فلسطين » ١٠٠٤ أن نسسع الحديث كل يوم عن « الحقوق الطبيعية والتاريخية لليهود في فلسطين » ١٠٠٤ أن نسسع الحديث كل يوم عن « الحقوق الطبيعية والتاريخية لليهود في فلسطين » ١٠٠٤ أليس من المعرب عن « الحقوق الطبيعية والتاريخية لليهود في فلسطين » ١٠٠٤ أله م عن « الحقوق الطبيعية والتاريخية لليهود في فلسطين » ١٠٠٤ أله م عن « الحقوق الطبيعية والتاريخية لليهود في فلسطين » ١٠٠٤ أله م عن « الحقوق الطبيعية والتاريخية لليهود في فلسطين » ١٠٠٤ أله م عن « الحديث كله عن

وهكذا يثبت التسلسل الزمني للاحداث بأن أحدا لم يعد يسمع ، منذ سنة ٢٣٠ حتى ١٩١٧ (أي حوالي ١٣٠٠ سنة ١) ، عن وجود أي ارتباط لليهود في فلسطين ، بينما توالت الادارات الحاكمة الاسلامية في فلسطين : الامويون ( ٢٦١ سنولي العباسيون ( بعد عام ٢٥٠) ، كالاتراك السلجوقيون عند بداية القرن الحادي عشر ، في سنة ١٠٩٩ ، استولى الصليبيون على القدس ، حيث استمر القتال بين المسيحيين والمسلمين في فلسطين طيلة قرنين كاملين ، وفي عام ١٢٥٩ سادي أعقبه الحكم التركي العثماني من ١٥١٧ س ١٩١٠ ، الذي أعقبه الحكم التركي العثماني من ١٥١٧ س ١٩١٧ ، لذلك لم تظهر كلمة « يهود » فسي فلسطين من جديد إلا بعد ظهور وعد بلفور ،

يتهرب الصهاينة من جـديد ويدعون بأن وجودهم ظل سستمرا على « أرض اسرائيل » رغم موجات « الغزو » المتلاحقة عبر السنين ١٠٠٠ ما هي حقيقة هـذا الوجود وأبعـاده في الواقع ؟ خلال الفترة الواقعة بين عامي ١٣٥ و ٦٣٥ ، كـان

هناك وجود يهودي في الجليل ، ولكن ، اعتبارا من القرن السابع سارت معظم المدارس التلمودية في ركب الاعصار العربي وانتقلت لتقيم في اسبانيا ، وعندما قام الحاج اليهودي « بنيامين دي توليدا » بزيارة الاماكن المقدسة سنة ١١٧٠ قسدر عدد اليهود الموجودين في كافة أفحاء فلسطين بحوالي ١٤٤٠ نسمة ، وفي عام ١٢٢٧ وجد « رابي بن نهمان » عائلتين يهوديتين في القدس ، وحتى تاريخ ١٤٨٨ ، عندما زار فلسطين العالم التلمودي الايطالي الشهير « أوباديا دي بيرتينورو » ، لم يجسد فيها آكثر من ٧٠ عائلة يهودية ، كان لابد من انتظار عام ١٥١٧ ، حيث قام سليم الاول بغزو فلسطين لصالح السلطنة العثمانية ، حتى سمح لبعض العائلات اليهودية المطرودة من اسبانيا بالاقامة في القدس ، وهكذا لم يكن هناك أي وجود يهودي يذكر في فلسطين طيلة هذه القرون الطويلة حتى بدأ التسلل العسهيوني في مطلع يذكر في فلسطين طيلة هذه القرون الطويلة حتى بدأ التسلل العسهيوني في مطلع القرن التاسع عشر ، حيث قدر عدد اليهود سنة ١٨٨٨ بحوالي عشرين يهودي بالتآمر والتواطؤ والقوة ، وتحويل خمسة ملايين فلسطيني الى لاجئين ، فان الحق الدولي والتواطؤ والقوة ، وتحويل خمسة ملايين فلسطيني الى لاجئين ، فان الحق الدولي لم يعد يعني أي شيء ٠٠٠

بقيت رغم ذلك حجة أخيرة هي التوراة التي فسرت وكأنها وعد إلهي بأرض الميعاد و ونحن نعرف كيف استخدم في التاريخ ادعاء بعض القادة أو الايديولوجيين الخياليين بأن « الله يوحي اليهم » أو « يحدثهم » ورد في التوراة أن « ابراهيم » ( الذي كان يجهل أنه أول صهيوني ) جاء من « أور » متجها بقومه من العبرانيين الى أرض كنعان ( فلسطين ) و وبعد مرحلة من الاسر في مصر ، سار العبرانيون نحو كنعان في حوالي القرن الثاني عشر قبل المسيح و استولى هؤلاء بقيادة يشوع على جزء من أرض كنعان بالقوة بينما بقي الفلسطينيون الاصليدون يسيطرون على السهول الساحلية الاكثر أهمية و انقسم اليهود الى قسمين : حيث أسسوا مملكة شمالية ، هي اسرائيل ، تم تدميرها سنة ٢٧٧ قبل المسيح ، ومملكة جنوبية ، هي يهودا ، التي دمرت سنة ٨٦٥ قبل المسيح و عندئد جاءت مرحلة الأسر الثاني يهودا ، التي دمرت سنة ٨٦٥ قبل المسيح و عندئد جاءت مرحلة الأسر الثاني

سكان البلاد الاصليين ، تحت سيطرة الفرس فاليونانيين ثم الرومان ، وهكذا لم يعرف اليهود الاستقلال السياسي سوى فترة وجيزة من الزمن ، صحيح أن العبرانيين عاشوا في فلسطين ، إلا أنهم كانوا أحد شعوب هذه البلاد ولم يكونوا أول من سكنها على كل حال ، فقد كان هناك العدوريون والكنعانيون والآراميون، وبخاصة العرب قبل الاسلام الذين أثبتت الاكتشافات الاثرية الحديثة أنهم الوحيدون الذين يستطيعون الجزم بان هذه الارض كانت فعلا أرض أجدادهم قبل ابراهيسم الخليل ويشوع ،

# الكارحق الفلسطينيين في أرضهم وتقرير مصيرهم •

من المعروف أن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد شق طريقه طيلة القرنالتاسع عشر ، فقد فرض نفسه لصالح الشعوب الاوروبية التي كانت خاضعة لشعوب آوروبية اخرى ، وذلك سنة ١٩١٨ بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى مباشرة ، كما جرف في طريقه جميع البنى الاستعمارية اعتبارا من عام ١٩٤٥ ، وكما قال السيد جمال الصوراني ، الامين العام لاتحاد الحقوقيين الفلسطينيين : « ان الشعب الفلسطيني هو حاليا الشعب الوحيد في العالم الذي لا يتمتع بحق تقرير المصير ، نحن شعب كامل طرد من أرضه وأرض أجداده ، ولا يزال مشردا منذ ٣١ عاما بلا هوية وطنية ، ونيس لي حتى قبر أدفن فيه ، هذا هوضع الشعب الفلسطيني » ،

إلا أن الصهاينة لا يقفون عند هذا الحد ، بل يرفضون اعطاء الشعب الفلسطيني أرضه أو جزءا من أرضه ، كما ينكرون عليه حق العودة وحق امتلاك الارض ، من هذه الزاوية ، يعتبر وضع الفلسطينيين أشد سوءا من وضع الزنوج في أفريقيا الجنوبية الذين خصص لهم المستعمرون البيض بعض المستوطنات الخاصة بهم ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية نفسها قد بدأت تميل الآن نحو اعطاء الفلسطينيين أقسومتين من الارض هما : الضفة الغربية وقطاع غزة (مشروع الملك فهد ) ، ولكن الاسرائيليين ما زالوا يرفضون حتى مثل هذا الحل الذي يعتبر دون

الحد الادنى ودون طموحات الشعب الفلسطيني و وهنا يكمن المغزى العميق لاتفاقية «كامب دافيد» التي تستبعد في جوهرها امكانية تشكيل دولة فلسطينيت مستقلة حتى في الضفة الغربية وقطاع غزة و لذلك رأينا هذه الاتفاقية تتجنب الحديث عن « الشعب الفلسطينين » و مفضلة الاستعاضة عنه بعبارة « الفلسطينين » أو « سكان الضفة الغربية وقطاع غزة » و في هذا تعتبر اتفاقية «كامب دافيد » متناقضة تماما مع قرارات الامم المتحدة التي كانت تتحدث عن «اللاجئين الفلسطينين» سنة ١٩٦٧ ، ثم أصبحت كافة دول عدم الانحياز وجميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن تقريبا ( الصين ، الاتحاد السوفياتي ، فرنسا وبريطانيا ) تتحدث صراحة عن « الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني » و لذلك لاشك في أن الهدف الرئيسي من هذه المناورات الاسرائيلية هو السماح لاسرائيل يوما ما بأن تخرج من جعبتها ما تعتبره هي كفلسطينيين مثل « روابط القرى » العميلة وغيرها و و و

# ع \_ التخلص من العرب في الدولة اليهوديـة •

مثلما حاول النازيون التخلص من اليهود المقيمين في أراضي الرايخ عن طريق التهجير والقتل ، فان هدف الصهاينة هو التخلص من العرب الذين يعيشون داخل حدود الدولة اليهودية لعام ١٩٦٧ حتى يصبح السكان يهودا مئة في المئة على المدى البعيد ، لذلك عليهم أن يتخلصوا من ٨٠٠ ٥٥٥ فلسطيني ، وخير وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي تحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثالثة بشكل يجدون معه أنفسهم مضطرين للرحيل ، تضاف الى ذلك مختلف أساليب الضغط والتهديد والارهاب ،

# ٥ - التخلص من العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة .

كتب (جوزيف ويتنر) سنة ١٩٤٠ يقول: « أما بالنسبة للعرب ، فان الحــل الوحيد يكمن في نقلهم من هنا الى البلدان المجاورة . يجب نقلهم جسيعا دون الابقاء على قرية واحدة » .

أما ما يعنيه بكلمة « هنــا » فيوضحها بأنها تعني « أرض اسرائيل » ا٠٠٠

وهكذا نرى أن ما يحدث الآن لم يجىء مصادفة ولا اعتباطا ، بل هو نتيجة مخطط مرسوم ينفذ على مراحل ، إلا أن هذه ليست مهمة سهلة كما يبدو: فهناك مده مسطيني في الضفة الغربية و ٤٥١ ،٥٠٠ في قطاع غزة ، أضف الى ذلك أن هؤلاء السكان يتزايدون بسرعة نتيجة النسبة العالية للتوالد بصورة طبيعية ، لذلك لابد من العمل بسرعة على تدجين هذه الكتلة البشرية الهائلة عن طريق حرمانها من قيادتها السياسية المحلية وابعادها عن تأثير منظمة التحرير ،

وهكذا قامت مخابرات بيغن بتدبير محاولات اغتيال كل من كريم خلف ، عمدة رام الله ، وبسام الشكعة ، عمدة نابلس ، الذي فقد ساقيه ، وفي شهر آذار ١٩٨٢ ، تمت إقالة هذين الزعيمين بالإضافة الى عمدة البيره ،

كذلك أصبحت معروفة لدى القاصي والداني أعمال القمع الرهيبة التي يتعرض لها المناضلون الفلسطينيون وذووهم + وهـا هي نقارير الاتحـاد الدولي لحقوق الانسان ولجنة العفو الدولية تدين اسرائيل بالادلة الفاضحة والشهادات الدامغة لقيامها بتعذيب المساجين وتدمير المنازل وتهجير السكان بالقوة • كما أصبح مــن المعروف قيام السلطات الاسرائيلية ، عندما لاتريد العمل المباشر ، بدف ع الافراد أو المجموعات اليهودية للقيام بأعمال الارهاب ضد العرب تجت سمع هذه السلطبات وبصرها : من هـذه الاعمال محاولة احراق المسجد الاقصى وقيام « ألان هـاري غودمان » باطلاق النار على العرب أمام مسجد عمر في القدس يوم ١١ نيسان ١٩٨٢٠ عندئذ اتهم هذا الشخص بالجنون، الا أن جنونه المزعوم هذا لم يمنعه من التمييز حيث كانت الضحايا كلها من العرب فقط • وفي صحيفة « هآرتز » ، كتب البروفسور « يوفال نيمان » ، بتاريخ ١٨ حزيران ١٩٨١ ، يستنكر عدم طرد جميع الفلسطينين من قطاع غزة منذ حرب يوم الغفران سنة ١٩٧٣ . كذلك استشهد « أمنون كابليوك» ( Amnon Kapeliouk ) بقول الحاخام « أبراهام تسيمل » : « يوجد تبرير في الشريعة اليهودية لقتل المواطنين غير اليهود، بما في ذلك النساء والاطفال، أثناء القتال أو خلال الحرب » • لذلك يجب ألا نستغرب عندما تقوم السلطات الاسرائيلية بقتل الاطفال والمراهقين العرب الذين يرشقون السيارات الاسرائيلية بالحجارة •••

في عام ١٩٨٠ ، ذكرت لجنة الامم المتحدة ، المكلفة بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية داخل الاراضي المحتلة ، عدة أشكال من هذه الممارسات المخالفة لحقوق الانسان: كمصادرة الاراضي أو شرائها تحت الضغط، تدمير المنازل، اغلاق المحلات التجارية ، التهجير والطرد بالقوة ، منع التجول ، التدابير القاسية المتخذة في المدارس والجامعات ، النخ ٠٠٠ من جملة الشهود والشهادات التي تثبت كلها تعمـــد الاسرائيليين تدمير العديد من القرى عن بكرة أبيها لارغام السكان العرب على النزوح ، يمكن أن نذكر ما كتبه الجنرال « أود بول » ، كبير المراقبين الدولين : « بعد حرب عام ١٩٦٧ ، أبعد كثيرون من القروبين العرب بالقـوة بعـد أن دمرت منازلهم ﴿ وليس هناك أدنى شك ، وبخاصة في ( بيت نوباً ) و ( يالو ) ، في أنهدف العمل العسكري كان ارغامهم على النزوح » • وتدل الاحصائيات على أن ٢١٢ ١٩ منزلاً قد تم تدميرها بين نموز ١٩٦٧ وآب ١٩٧١ • في قلقيلية ، أرغـم العسكريون الاسرائيليون ٠٠٠ قروي على الصعود الى عربات نقــل منذ بداية الحرب ، في ٢ حزيران ١٩٦٧ ، لكي يتوجهوا الى جهة غير معلومة • وفي ٢١ حزيران ، شهد أخد أطباء مؤسسة غوث اللاجئين بالآتي : « عنـــدما رجعنا ، وجدنا أنفسنا أمام كارثـــة لايمكن تصورها • فقد رأينا قلقيلية مدمرة ومنهوبة ومحروقة • كما كانت الجثث لاتزال تحت الأنقاض، والروائح المنبعثة منها لا تطاق، مما كان يخشى معه تفشى الاوبئة • لذلك كان علينا القيام فورا بأعمال التطهير والتعقيم وانقاذ الجرحيوتأمين العمل الوحشي في كل من أمواس ، جفتلك واللطرون وغيرها ٠٠٠

مما لا شك فيه أن الوضع الفاضح السائد في الاراضي المحتلة يعتبر مسا بحقوق الانسان في مجالات عديدة: تحويل السكان العرب الى مجرد أيد عاملة رخيصة في خدمة المستوطنين اليهود ؛ انعدام الحقوق النقابية للفلسطينيين ، التمييز العنصري الواضح وسد أبواب التعليم أمام العرب ، الاعتقالات الجماعية ومصادرة الاراضي ونسف المنازل وغير ذلك ، كل هذا بهدف رئيسي واحد هو دفع المواطنين للعرب للنزوح ،

في الوقت الذي يزعم فيه المحتل الصهيوني أن الأمن والهدوء مستتبان في الاراضي المحتلة ، فان كافة الدلائل تثبت بشكل قاطع الرفض الجماعي للاحتلال الصهيوني وقد أكد معهد استطلاع الآراء الاسرائيلي ( P.O.R.I ) في نيسان الصهيوني وقد أكد معهد السكان العرب في الاراضي المحتلة يؤيدون تشكيل دولة فلسطينية مستقلة ، ويرفضون « الاستقلال الذاتي » العزيز على قلب كل من بيغن وشارون و وها هي مراجع الامم المتحدة نفسها تشير الى أن الربع الاول مسن علم ١٩٨٠ قد شهد ١٦٧ حادثة خطيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة :

# ٣ ـ إيـواء بعضهم في مخيمات اللاجئين .

مما لاشك فيه أن الصهيونية العالمية تحرف الامم المتحدة عن مهمتها: فالدولة اليهودية تدمر والامم المتحدة تنقذ ما يمكن انقاده .. فقد رأينا ذوي الخوذات الزرقاء (القوات الدولية والمراقبين) يعبؤون من أجل الفصل بين القوات ثم يزاحون من الطريق عندما تنتقل اسرائيل الى غزو لبنان في حزيران من عام أم يزاحون من الطريق عندما تنتقل اسرائيل الى غزو لبنان في حزيران من عام اسرائيل؟ عندما نشبت الحربالاسرائيلية للولى، خلفتوراءها ٥٠٠٠٥٠ لاجىء ، مما اضطر الامم المتحدة لتشكيل مؤسسة غوث اللاجئين الفلسطينيين فسي الشرق الاوسط سنة ١٩٤٩ ، هذا الجهاز المؤقت الذي يدوم ، والذي يجدد كل ثلاث سنوات ، وها هو عدد اللاجئين يتزايد باستمرار ، مما يدل على السياسة العدوائية للدولة اليهودية ، من المروف أن هذه الزيادة المستمرة لا تنجم فقط عن النمو الطبيعي والتوالد ، بل عن الحروب المتعاقبة ، فحرب الايام الستة وحدها قدأضافت نصف مليون نازح عربي ، حتى ارتفع عدد اللاجئين المسجلين رسميا لدى وكالة الغوث الدولية من ١٩٠٠ منة ١٩٥٠ الى ١٩٥٠ مليون سنة ١٩٥٠ و ١٩٥٠ عام ١٩٥٠ ها

كانت وكالة الغوث تضم ١١٣ موظفا دوليا سنة ١٩٨١ ، يتمركز بعضهم في مقر المنظمة في فيينا ، بينما يتوزع الآخرون على مختلف المكاتب في كل من عمان وبيروت

ودنشق والقدس وغزة و أما الموظفون المحليون، الذي يشكل اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم السيواد الأعظم منهم ، فيبلغ تعدادهم الرسمي ١٦ ٢٠٠ موظف و في شهدر شباط من عام ١٩٨٢ ، سجلت الوكالة الدولية عجزا مالياً بلغ ٧ر٦٣ مليون دولار ، أي ربع ميزانيتها السنوية ، مما دعى العربية السعودية الى تقديم خمسة ملايين دولار لتجنب الافلاس و أما الآن ، بعد الغزو الاسرائيلي للبنان في حزيران من عام ١٩٨٢، وتحول الجنوب اللبناني كله الى خراب وبؤس ، لايمكن لأحد التكهن بكيفية تدارك الامور من قبل وكالة الغوث هذه ووود

# ٧ ـ توزيع الآخرين على البلدان العربية وسائر العسالم •

كتب المحامي أحمد خليل ، الذي يعيش الآن في عمان ، يقول :

« ولدت في حيفا مثل أبي وجدي ، ونكنني الآن بلا وطن • أما « غولدا مائير» التي ولدت في روسيا ودرست في الولايات المتحدة ، فهي الآن رئيسة وزراء في بلدي (١١) • لقد درست الحقوق في جامعة « كامبردج » مع « أبا إيبان » الذي ولد في أفريقيا الجنوبية ويعيش اليوم في بلدي بينما أجد نفسي مرغما على البقاء في الأردن » •

لقد أصبح الآن لمهجري الموجة الاولى من الفلسطينيين أولاد وأحفاد ولدوا في الكويت أو دمشق أو عمان ، ولكن هــؤلاء الشبان والاولاد ما زالوا يشعرون بأنهم فلسطينيون يعيشون مؤقتا في المنفى ، ونست مبالغا اذا قلت بان الشعور الوطني لدى هذا الجيل الجديد أقوى من شعور الآباء والاجداد ، ولا شك في أن تزاوج الفلسطينيين فيما بينهم يعتبر إصرارا على التمسك بهويتهم ورقضا لواقع التشرد والتشتت الذي يعيشونه الآن ، بائتظار يوم العودة الى الديار والعيش مسن جديد أحراراً كراماً في وطن خاص بهم ،

<sup>. 1944</sup> سنة ١٩٧٢ . (١).

# ٨ ـ ((الخيسار الإردني)) للباقين ٥٠٠

يدعي الصهاينة بأن المملكة الاردنية (التي كانت تسمى شرقي الاردن تحت الانتداب البريطاني) تضم الآن /١٢٤٨ر١/ فلسطيني، لذلك نراهم يسعون لإلحاق أكبر عدد ممكن بهؤلاء حتى تصبح الضفة الغربية يهودية تماما كمرحلة أولى ، ونقول هنا «مرحلة أولى» لأن أحدا لايدري الى أي مدى يطمح الصهاينة في دفع ما يسمونه «أرض اسرائيل» أو اسرائيل الكبرى ، ، ،

# ٩ ــ مهمـة مستحيـلة ٠

(( لا يمكن شطب شعب من خريطة العالم )) .

کلود شیسون فی ۱۹۸۲/۲/۱۷

في كتابه الآخير (ص ــ ٨٣) ، كتب انسيد «مانجـو» ، على لسان طفــل فلسطيني يخاطب ربه ، يقول:

« عزيزي الخالق: كنت نائماً عندما انهالت القنابل على مخيمنا • مات جميع أفراد عائلتي ، وبقيت وحيدا لا أعلم أية جريمة ارتكبتها حتى أستحق مثل هذا العقاب » •

«عزيزي الخالق: أرسل اليك رسماً لمنزلنا الجميل (يبين الرسم الساذج خيمة محاطة بأسلاك شائكة)، أجبني أتوسل اليك اله٠٠٠ طفلك الفلسطيني ٠

وفي رسالة أخرى يقول الطفل الفلسطيني:

« عزيزي الخالق: أنا لا أعرف الآن إلا شيئًا واحدًا ، وهو أنني أريد العــودة الى وطني وأن هذا حقي • طفلك الذي يحبك » •

لا شك في أن منظمة التحرير ستعيش رغم كل شيء لانها تمشل شعباً يابى الاضمحلال ويصر على التحرير والعودة واسترجاع الحقوق وقد قال «كفود شيسون » بحق: «كلما ازداد السعي للقضاء على الشعب الفلسطيني ، لابد أن ترتفع موجة الارهاب » وأغلب الظن أن عمليات معالوت وكيريات شمونه وبيت شآن سوف تتكرر بعد أن حاولت اسرائيل دفن صوت الحق تحت قنابل ما يسمى بجيش الدفاع وعلى ضوء كل هذا يمكن القول بأن الدولة اليهودية تطلق بيدها القوة التي سترتد عليها وقد قال «فلاديمير نكيليفيتش »: «إنني أخشى أن تكون اسرائيل هي التي تسعى الى حتفها بظلفها عن طريق المذابح التي ترتكبها في الوقت الحاضر » و



الجسزء الشالي م

# الفصل الع

# إضطهاد اليهود في الغب

بالنسبة للدولة اليهودية ، يعتبر الحل النهائي للمسألة الفلسطينية تطبيقاً حرفياً للتوصية التي قدمها أحد مستشاري القيصر فيما يتعلق باليهود سنة ١٨٨٨ : فقد اقترح قسطنطين بوبيو دونوتسيف على ألكسندر الثالث ما يلي : « الثلث الأول يهاجر ، الثلث الثاني يعتنق المسيحية والباقي يموتون من الجوع » • في حالة عرب اسرائيل الكبرى ، يهجر الثلث الاول باسم الخيار الاردني بينما ينصهر الثلث الثاني داخل المجتمع الاسرائيلي طوعاً أو بالاكراه ، أما الباقون فلا يموتون جوعاً لأن الصهاينة يشفقون عليهم ويريدون أن يخففوا آلامهم فيجهزون عليهم بالاسلحة المختلفة تحت ستار ذرائع الاعمال الانتقامية والقصف الوقائي وحماية أمن إسرائيل

من مفارقات التاريخ أن الذي يسحق الفلسطينيين الآن ويلاحقهم بشتى أنواع الاضطهاد هو الشعب نفسه الذي ظل قروناً يشكو من الاضطهاد في شتى أنحاء العالم، ولا شك في أن الصهيونية قد ظهرت كعقيدة سبقت قيام اسرائيل على أساس أنها البديل أو الخيار للاضطهاد الذي تعرض له اليهود ، ففي الوقت الذي كانت فيه أوروبا كلها تسير في الاتجاء الجهديد الذي حددثه الشورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ بالنسبة لتحرير اليهود ، بدأ هولاء يعلنون في طرفي الاطلسي عن عزمهم على الإنصهار داخل شعوبهم ، وذلك تمشياً مع التعهد الذي قطعه على نفسه المجلس اليهودي الاعلى أمام نابليون سنة ١٨٠٧ ، إلا أن أصواتاً معارضة أخرى ارتفعت لتقول بأن العداء للسامية ما زال كامناً في النعوس وبخاصة في ألمانيا ،

في عام ١٨٨٢ ، قام يهودي من أصل روسي ، يدعى « بنسكر » ، باصدار كتاب في برلين تحت عنوان « التحرر الذاتي » • ادعى الكاتب هنا بأن العداء للسامية متأصل في النفوس ، وبأنه عميق الجذور لدرجة يستحيل معها استئصاله نهائياً ولو بذلت في سبيل ذلك جهود تربوية وتوجيهية متواصلة وحثيثة • لذلك اقنرح أن يحصل اليهود على أرض يصبحون فيها أسيادا يحكمون أنفسهم بأنفسهم • وقــد قامت قيامة المجتمعات اليهودية في الغرب عندما ألقى « تيودور هرتزل » بقنبلتـــه الاولى سنة ١٨٩٦ : ألا وهي اقتراح اقامة الدولة اليهودية • لقد اعتبره بعضهم من الحالمين السانَّاج ، بينما اتهمه البعض الآخر بالتواطؤ مع الاوساط المناوئة للسامية. لم تكن سوى جهود ضاعت هباء م وهكذا كان يخاطب أبناء جلدته قائلا ": تخلو ما استطعتم عن عاداتكم وتقاليدكم ، بل تخلوا عن أعز ما تملكون ، وهــو الدين اليهودي ٤ فستبقون يهودا في نظر كل من يحيطون بكم والى الأبــد • ثم يضيف : وسن يدري اذا كانالعداء للسامية لن يناجج منالرماد مجدداً ، وربما بأشكال أبشع من السابق؟ بعد هذا يخلص الى القول: كلا ، فالاندماج لايمكن أن يكون حــلاً للمسألة اليهودية ، لأبد من وطن قومي في فلسطين ، في البداية ، لم يجد نداء هرتزل هذا آذاناً صاغية ، ولكن عقد المؤتمر الصهيوني الاول في بال سنة ١٨٩٧ قد جاء ليعطي مزيدًا من الانتشار لأفكار هرتزل في الاوساط اليهودية رغم معارضتها من قبل معظم المؤتمرين الغربيين • ثم جاءت أحــداث القرن العشرين وظهور النازية في المانيا ، بعدائها السافر للسامية ، لتدعم أفكار هرتزل بشكل فعال .

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبورغ ، ظهر على المسترح نوعان من ردود الفعل : أولها إنكار السيد « راسينييه » (Rassinier) لمعظم الأعمال الاضطهادية التي ورد ذكرها في محاكمات نورمبورغ واعتباره هذه المحاكمات مسترحية نظمتها اليهودية العالمية ، وقد لاقى هذا الرأي أصداءاً واسعة لأن « راسينييه » هذا كان من اليهود الذين ساقهم الالمان الى معسكرات الاعتقال وتعرضوا لشتى أنواع العذاب والحرمان ، لذلك ما زال هناك حتى الآن كشيرون

يعتقدون بأنه لم يقتل في معسكرات الاعتقال سيوى القمل والبراغيث كما ذكر « Dascquier de Pellepoix » لصحيفة الاكسبريس ، أما النوع الثاني من ردود الفعل ، فقد حاول أن يعزو ما حدث من أعمال القتل الجماعي في معسكرات الاعتقال النازية لجنون رجل واحد هو أدولف هتلر ، إلا أن الحق هنا يقال بان العداء لليهود قد لاقى تربة خصبة في ألمانيا وفي جميع أنصاء أوروبا ولدى مختلف الأوساط ، لذلك وجدنا من المناسب أن نستشهد فيما يلي بآراء شخصيات معروفة من أوساط مختلفة في اليهود:

## آ ۔ الأرستقراطيون والعسكريون:

- دوقة هانوفر ( ١٦٧٩ ): « وهم لا يريدون أن يتعاطوا أية تجارة مع اليهـود
   بسبب قذارتهم المعهودة ورائحتهم النتنة » +
- الكونت هيرمان دوكيسرلنغ (١٩٢٨): « يشتهر اليهودي بخصائصه السيئة» .
- القيادة العليا للجيش الالماني ( الوير ماخت ) ( ١٩٣٩ ) : « إننا نحارب في اليهودية العالمية طفيليا خطيراً ، لا يكن العداء لشعبنا وحده ، بسل هو فسي الحقيقة طاعون يصيب كافة الشعوب ، لذلك يعتبر النضال ضد اليهودية نضالا أخلاقياً في سبيل الطهارة ولصحة الانسانية ، التي هي من صنع الخالق، ومن أجل نظام جديد أكثر عدلا في العالم ،

#### ب ـ الفنانون والكتئاب والمفكرون:

- غوتيبه دي كوانسي (فرنسا ـ القرن الثاني عشر): «لاشك في أن اليهـود أكثر حيوانية من الحيوانات وإنني أكرههم والله يكرههم ، وعلى الجميـع أن يكرهو نهم » و
- غابرييل ديرجاڤين ــ ١٨٧٨ : « يعتقــد اليهــود بأنهم متفوقون على ســائر الشعوب لذلك نراهم لا يرفعون غطاء رؤوسهم أمام أحد حتى لا يكون في ذلك أي انحناء أو تواضع للآخرين » •

- شارل ديكنز: «كانت الأرض مغطاة بطبقة سميكة من الوحل ، كما كان الضباب الأسود يغلف كل شيء و لذلك كانت هذه الليلة مناسبة لخروج مخلوق مثل اليهودي (فاجين) و وبينما كان يتابع سيره الصامت خلسة ، وهو يتستر بمحاذاة الجدران والابواب ، ظهر هذا الشيخ البشع وكأنه حية رقطاء خرجت من الوحل والضباب ، تفتش في الليسل البهيم عن غذائها بين القاذورات والنفايات » و
- غوته: « إن اليهودي يعشق المال ويخشى الخطر ، واليهود يقدمون القروض ويقدسون الرب الفاحش ويتقنون لعبة إيقاع الناس في حبائلهم ، فويل لمن يسقط في شباكهم ، لأنه لن يخرج منها أبداً ، وفي كافة أنحاء بلادك ، لا يوجد يهودي واحد لا يعتبر حليفاً لاسرائيل بصورة أو بأخرى » ، ،
- موننيسكيو: «تسالني اذا كان هناك يهـود في فرنسا؟ إعلم أن اليهـود موجودون حيث توجد الفلوس ( ٠٠٠ ) ولا شك في أن تعصبهم الديني يصل الى حد الجنون » ٠
- ألكسندر بوب: «إننا تنوسل اليك أيها الرب أن تبعد عنا أيادي اليهود البرابرة القساة ، الذين لا يطيقون الدم في لحسم الخنزير ، ولكنهم مع ذلك دمويون متطرفون » •
- مدام دي سافينييه: « من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة المنبعثة من اليهسود، والتي تضمحل أمامها كافة أنواع العطور ؟٠٠٠ » •
- جان جاك روسو : «لقد قلت لليهود : إن ربكم ليس ربنا ، لان الذي يختار لنفسه شعباً واحدا ويبعد عنه سائر أبناء الجنس البشري ، لا يسكن أن يكون الأب المشترك لجميع الناس »

# ج ـ رجال الدولة:

فريدريك \_ غليوم (في نصائحه لو لده الذي سيصبح فريدريك الأكبر):

- « ان اليهود هم جراد البلد ودمار المسيحيسين ، يجب عليك استنزافهم لأن أكثرهم أمانة يبقى محتالا ونصاباً ، هذه حقيقة يجب أن تسلم بها » .
- الجنرال ديغول (في مؤتمر صحفي سنة ١٩٩٧): «شعب مختار ، وأثق مسن
   نفسه ومخب للسيطرة » •
- ادولف هتلر: «اذا استطاع اليهودي ، عن طريق تعاليمه الماركسية ، أن ينتصر على شعوب العالم ، فان إكليل انتصاره سيكون التاج الجنائزي للبشرية » «عاش اليهود دائما كطفيليين على حساب سائر الشعوب » «عندما تحاول الصهيونية اقناع العالم بأن الوجدان الوطني لليهود سيرضى عند تشكيسل دولة في فلسطين ، فانهم يخادعون الأغبياء بشكل مفضوح ، إذ ليس في نيتهم إقامة دولة يهودية في فلسطين لكي يستقروا فيها ، بل هم يهدفون من وراء ذلك الى إقامة المنظمة المركزية لمشروعهم التدجيلي المتعلق «بالدولانية الأممية » « مما لاشك فيه أن اليهود ، هؤلاء المتعطشين الى الدماء والمتلهفين على المال ، يحلمون بغزو العالم كله حتى تصبح الارض فريسة بين فكي هذا الأفحوان المتعدد الرؤوس » •
- إيفبان الرابع « الرهيب » : « لا يمكن أن نسسح لليهبود بالاقامة ضمن دولتنا ، لأننا لانريد للشر أن يزرع في هذه الارض » •

#### د ـ الأيديولوجيسون:

إدوار درومون ( في كتاباته عن الثورة الفرنسية وتسلط اليهود ) : « هدذا اليهودي الذي يلتهم فرنسا قد أصاب جميع الفرنسيين ، ليس في أسسى مشاعرهم فحسب ، بل كذلك في كافة مصالحهم المادية » • « من الذي يحكم حقيقة ؟ هل هم هؤلاء الدمى من الوزراء والنواب الذين لا هم الهم سوى ملء جيوبهم ؟ كلا بكل تأكيد • من هو السيد الحقيقي إذن ؟ إنه اليهودي الذي يحرك الخيوط من وراء الستار • فعندما تهاجم اليهودي ، تجابه الحقيقة و تمسك بها من قرنيها ، و تتصارع مع عدوك الحقيقي » •

- بول دي لاغارد (١٨٢٧ ١٨٩١): «كيف لا نحتقر أولئك الذين يدافعون عن اليهود ، أو الذين هم أجبن من أن يدوسوا بأقدامهم هؤلاء الحشرات الضارة » •
- روباتيه (باريس ١٩٤٢): « تقدم اليهودية المثال الأوحد في تاريخ البشرية
   لشعب يعتبر العقاب الجماعي بالنسبة له العدالة الوحيدة » •
- ألفريد روزنبرغ: « بدأ بعض الطفيليين ، الذين امتصوا العصارة الأوروبية، يعودون الى ما يسمونه أرض الميعاد بحثا عن مسراع أكثر خصبا إلا أن الصهيونية تبقى في أحسن الأحوال جهدا عاجزا لشعب فاشل يريد أن يقوم بعمل بناء على حد زعمه ، ولكنها لن تكون في الواقع أكثر من سطية للطامعين والمضاربين الذين يرغبون في ممارسة الربا على الصعيد العالمي » •

#### ه ـ الفلاسفية:

- فخت: «لكي نحمي أنفسنا من اليهود ، لا أجد غير علاج واحد: الاستيلاء
   على أرض الميعاد وإرسالهم جميعاً الى هناك» .
- کنت: « یعتبر الیهود أنفسهم الشعب المختار لإلههم یکهوی ، مما أثار ضده
   حفیظة کافة الشعوب الاخری و أثار حنقه علی هؤلاء » •
- موبنهاور: « اليهود هم الشعب المختار عند إلههم ، الذي يعتبر مختاراً مسن قبل شعبه ، وهذا لا يعني أحداً سواهم وسواه »
  - و سرجال الديس :
- الأسقف أمولون (بداية القرن التاسع): «لقد طالبت المؤمنين علناً ، ثــلاث مرات ، بالابتعاد عن اليهود حماية للشعب المسيحي من العدوى » .

- المجمع الديني في طليطلة (٦٨١): « يجب ألا نعهد لليهود بأية مسؤولية أو وظيفة عامة » •
- غريغوار دي نيس: « ان اليهود هم قتلة السيد المسيح وقتلة الانبياء وأعداء كل ما هو جميل » •
- مارتن لوثر: «إعلم أيها المسيحي أنك لن تجد بعد الشيطان سباشرة عدواً
   أشرس وألد من اليهودي » •
- بير دي كلوني: « اذا رأينا اليهود يملؤون مخازنهم بالثمار، ومستودعاتهم بالمؤن، وأكياسهم بالذهب والفضة، فان ذلك لم يأت نتيجة العمل في الارض ولا الخدمة في الحرب ولا من أية مهنة مفيدة وشريفة أخرى، بل نتيجة خداع المسيحيين وشراء الأغراض المسروقة من اللصوص بأسعار زهيدة جداً » المسيحيين وشراء الأغراض المسروقة من اللصوص بأسعار زهيدة جداً » المسيحيين وشراء الأغراض المسروقة من اللصوص بأسعار زهيدة جداً » المسيحيين وشراء الأغراض المسروقة من اللصوص بأسعار زهيدة جداً » المسيحيين وشراء الأغراض المسروقة من اللصوص بأسعار زهيدة جداً » المستحدين وشراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة جداً » المستحدين وشراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة جداً » المستحدين وشراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة جداً » المستحدين وشراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة جداً » المستحدين وشراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة جداً » المستحدين و شراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة وحداً » المستحدين و شراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة وحداً » المستحدين و شراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة وحداً » المستحدين و شراء الأغراض المستحدين و شراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة وحداً » المستحدين و شراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة وحداً » المستحدين و شراء الأغراض المسروقة من الله وصور بأسعار زهيدة وحداً » المستحدين و شراء الأغراض المسروقة و سراء الأغراض المسروقة و سراء الأغراض المستحدين و شراء الأغراض المسروقة و سراء المسروقة و سراء المسروقة و سراء الأغراض المسروقة و سراء المسروق
- سان توماس داكان: « يجب مضاعفة العقوبة بالنسبة لليهودي والمرابي ، لأن
   المال الذي نأخذه منهما لا يخصهما شرعا » •
- حتى عام ١٩٦٠ ، كان الكاهن يقول لليهودي الذي يريد الدخول في الدين المسيحي: « يجب أن تأنف من المكر العبراني وتلفظ الباطل والخرافات العبرانية » •



تعتبر هـذه الاستشهادات غيضاً من فيض من موجات العـداء ضد اليهـود والصهيونية في العـالم الغربي ، والحقيقة أن الصهيونية كانت ولا زالت تستغـل هذا العداء ، بل و تزكيه أحياناً ، لكي تبقي اليهـود في حـالة استنفار دائم ، ولكي تدفعهم للتجمع في اسرائيل ،



# الفصل العامس المعامس المعامس المعمد ون الإسترات جي

( إذا لهم يعمد العالم الخارجي الى اعادة اسرائيل اللي جادة العقال ، فإن الدرجة الاختبرة من سلسم تصعيد العنف في الشرق الاوسط ستكون نووية )) . دافيد هيرست - ١٩٧٧

مما لا شك فيه أن الارقام المتوفرة حاليا حول فرط التسلح في العالم تشير القلق الشديد، ففي عام ١٩٨٠ ، بلغت التكاليف التي خصصتها البشرية في مجال الإعداد لتدمير نفسها حوالي ٥٥٠ مليار دولار ، بينما يعيش ٢٠٪ من أفراد الجنس البشري في بؤس مطلق وفقر مدقع وهذا مبلغ هائل يمثل عشرين ضعف المساعدة التي تقدمها البلدان المتطورة للعالم الثالث ولو تم الحد بشكل معقول من سباق التسلح المجنون هذا ، لأمكن النوصل الى حل مأساة الجوع في العالم (٢٠٥ مليون إنسان جائع مهدد بالموت) و إلا أن الذي يحدث هو العكس مع مزيد الاسف : فقد كشف المؤتسر الثاني للامم المتحدة حول نزع السلاح ، والذي انعقد في نيويورك خلال شهر حزيران وتموز من عام ١٩٨٢ ، عن حقيقة أن العالم يخصص سنويا مليون دولار ، أي ٢ ٪ من دخله الاجمالي ، للقوات المسلحة وهذا يعني صرف مليون دولار في الدقيقة الواحدة ،

من بين الجبهات الساخنة ، حيث يمكن للكارثة أن تقع في كل لحظة بحجة حرب نووية «محدودة » ، يعتبر الشرق الاوسط أكثرها مدعاة للقلق • فالخلافات

عميقة والاحقاد قــد تراكست بعد خمس حروب أسرائيلية ــ عربية ، وهناك أراض عربية ما زالت محتلة ، ولا زال الفلسطينيون بلا وطن \*

أضف الى ذلك أن الاوضاع الداخلية والخارجية لمعظم دول المنطقة تظل تهدد بالمتغيرات والمفاجآت في كل لحظة: فالحرب الاهلية في لبنان ما زالت مستمرة ، وما زالت القوات الاسرائيلية تحتل جنوبي لبنان ، وما زالت الحرب العراقية للايرانية مستعرة تهدد بتدخل دولي في منطقة الخليج العربي ، وهاهي اسرائيل تدمر المفاعل النووي العراقي بغارة جوية انتهكت فيها أراضي دول عربية مجاورة ، كل هذا بغض النظر عن الاوضاع الداخلية التي تتعرض للمد والجذر هنا وهناك ،

# \_ أهداف الرهان: قناة السويس، نفط الخليج والمحيط الهندي:

في عام ١٩٧٥ ، كان تعداد سكان الشرق الاوسط ١٥٢ مليون نسمة • إلا أن هذا الوزن الديموغرافي ، الهائل بحد ذاته ، لا يقاس مطلقا بالأهمية الاستراتيجية للمنطقة ، وبخاصة فلسطين، هذا المفرق الجغرافي بينأوروبا وآسيا وأفريقيا • بهدف وصل البحر المتوسط بالبحر الاحمر ، قاد « فردينان دولسبس » أعمال شق قناة السويس التي تم تدشينها سنة ١٨٦٩ • وقد ضمنت معاهدة القسطنطينية ، في ٢٩ تشرين الاول ١٨٨٨ ، حرية الملاحة في القناة ، التي انتقلت عمليا تحت الاشراف البريطاني اعتبارا من عام ١٩٠٤ • إلا أن تأميم هذه القناة من قبل جمال عبد الناصر أدى الى العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦ • ثم جاءت اتفاقيات كامب دافيد مؤخرا التي ضمنت حرية المرور لجميع الدول ، بما في ذلك اسرائيل التي أصرت على وجدود ضمانات فيما يتعلق بشرم الشيخ ومضيق تيران حتى يظل خليج العقبة متصلا بالبحر

أما مملكة النفط في المنطقة فهي ظاهرة حديثة نسبياً: اذ ظهر النفط في إيـران سنة ١٩٢١ ، في العراق سنة ١٩٢٧ ، في المملكة العربية السعودية سنة ١٩٣٩ ، فــي الكويت سنة ١٩٤٦ وفي سورية سنة ١٩٥٨ • إلا أن الشــرق الاوسط كان يؤمن ،

منذ عام ١٩٧٤ ، ٧ر٣٠٪ من الانتاج العالمي، وتحتوي هذه المنطقة على ٥٠ ٪ من الاحتياط العالمي للنفط ، كما يحتوي باطن الكويت ، هذا البلد الصغير جدا ، على احتياطي بترولي يبلغ ضعف احتياطي الولايات المتحدة ، لذلك كان لابد لهذا كله . أن يثير الأطماع ، ولا يمكن فهم الدعم الامريكي لاسرائيل اذا لم نأخذ بعين الاعتبار قربها الجغرافي من الخليج العربي .

ومن الجدير بالذكر أخيرا أن المصب الجنوبي للشرق الاوسط هو المحيط الهندي الهائل حيث يتنافس العملاقان الامريكي والسوفياتي على بسط النفوذ وتأمين المصالح ويمتد هذا التنافس حتى القرن الافريقي والسودان وطريق رأس الرجاء الصالح ولا شك في أن الجنرال ديغول كان بعيد النظر عندما أدان في خطابه الشهير في « بنوم بين » السياسة الامريكية في فييتنام ، وربط بين التزامات الولايات المتحدة في جنوبي سشرقي آسيا ورغبتها في السيطرة على البحر الاحمر و

استغلت الصهيونية العالمية هذا الوضع الاستراتيجي الحساس لتنفيذ مآربها التوسعية ، فلفتت أنظار الدول العظمى التي رأت فيها ، منذ البداية ، بيدقا محتملا وورقة رابحة على رقعة المشرق العربي ، كانت ألمانيا أول من تعامل مع الصهيونية عندما اجتمع غليوم الثاني بهرتزل ، وعندما أقامت المنظمة الصهيونية العالمية مكاتبها في برلين حتى الحرب العالمية الاولى ، واعتبارا من وعد بلفور سنة ١٩١٧ حتى السحاب قواتها سنة ١٩٤٨ من فلسطين ، استفادت بريطانيا من « الوطن القومي اليهودي » للدفاع عن مصالحها كدولة منتدبة ، ولا شك في أن الحماية التي تمنحها واشنطن للكيان الصهيوني تسير في نفس هذا الاتجاه ،

كان الرئيس ترومان أول من اعترف بالدولة اليهودية ، ثم ما لبث أن أعلن عن بر ناميج جديد للمساعدات أطلقت عليه تسمية « النقطة الرابعة » ، حصلت اسرائيل بموجبه من ١٩٤٨ ـ ١٩٥٢ على مجموع ما حصلت عليه خمس دول عربية مجتمعة (مصر ، لبنان ، الاردن ، سورية ، العراق ) يبلغ عدد سكانها آكثر من عشرين ضعف عدد سكان اسرائيل ، بدأت المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائيل

بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني سنة ١٩٦٢ • إلا أن التعاون قد أخذ مؤخرا أبعادا جديدة نتيجة كامب دافيد وبروتوكول التفاهــم الاسترانيجي الموقــع في ٣٠ تشرين الثاني ١٩٨١ والتدابير الاستثنائية لتسليم اسرائيل أسلحة اضافية ( وبخاصة ٧٥ طـائرة جديدة (ف ـــ ١٦ ) ) • من المعروف أن انتخاب الرئيس ريغن في ٢ تشرين الثاني سنة ١٩٨٠ قد جاء تحت شعار استمرار الدعم الامريكي لاسرائيل ، مما يفسرموافقة الولايات المتحدة المؤكدة على غزو لبنان في حزيران من عـــام ١٩٨٢ ، بهدف طـــرد منظمة التحرير منه والوصول الى اتفاقية (كامب) جديدة في الشمال • ومن المؤكد أيضا أن من سياسة واشنطن الثابتة في الشهرق الاوسط ، عن طريق دعهم الدولة اليهودية ، محاربة النفوذ السوفياتي في المنطقة ، والسيطرة على حقول النفط فـــي منطقة الخليج ( التفاهم مع العربية السعودية وقيام « كارتر » في آذار من عام ١٩٨٠ بتشكيل « قوة التدخل السريع » ) ، وكذلك دعم الانظمة العربية التي تسمى « بالمعتدلة » • مما لا شك فيه أن واشنطن تفضل وجوداً عسكرياً خفياً غير مباشـــر (كالاسطول السادس في المتوسط وقيام سلاح الهندسة الامريكي بمساعدة الاسرائيليين في بناء قاعدتين في النقب ) على التدخل المباشر كالذي حدث سنة ١٩٥٨ ، عندما نزل رجال « المارينز » في ثبنان إثر الاضطرابات الداخلية آنذاك . وهكذا يتشكل تدريجيا محور يربط واشنطن في الشرق الاوسط بكل من : القاهرة \_ القدس \_ عمان \_ الرياض +

#### ۔ من (( كامب دافيسه )) الى آخس :

أعقب زيارة أنور السادات للقدس ، في ١٩ تشرين الثاني ١٩٧٧ ، اجتماع كامب دافيد من ٥ ــ ١٨ أيلول ١٩٧٨ بين المسؤولين المصريين والاسرائيليين والامريكيين ، تضمنت المعاهدة اتفاقيتين : خصصت الاولى «للحكم الاداري الذاتي » للضفة الغربية وقطاع غزة ، وأدت كما رأينا الى الضم الفعلي للاراضي التي احتلتها اسرائيل منذ حرب الايام الستة ، أما الثانية فقد مهدت السبيل الى معاهدة سلام بين اسرائيل ومصر ، تم التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ ٢٦ آذار سنة ١٩٧٩ ، إستنادا الى هذه المعاهدة ، يقيم البلدان فيما بينهما علاقات دبلوماسية ، كما

يتبادلان السفراء ويشرعان في تطبيق علاقات حسن جوار وتعاون في عدة مجالات، كذلك تم الاتفاق على جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي حتى تخلى سيناء في ٢٥ نيسان ١٩٨٢ .

مما لا شك فيه أن اسرائيل كانت تطمع ، من وراء غزوها للبنان فيحزيران من عام ١٩٨٢ ، الى التوصل الى كامب دافيد آخر مع هذا البلد الصغير بالاضافة الى إخراج منظمة التحرير الفلسطينية منه ، وهنا لابد من التذكير بما خليفته اتفاقية كامب دافيد من غضب لدى العالم العربي الذي أعلن مقاطعة النظام المصري ، وقد دفع السادات أخيراً حياته ثمن اقدامه على هذه الخطوة المنفردة ، إزاء ضغط الاتحاد السوفياتي ، لم يجدد مجلس الامن مدة بقاء قوات الطوارىء الدولية اعتبارا مسن المحنويات المعادن عنها بقوة متعددة الى الاستعاضة عنها بقوة متعددة الجنسيات ،

صحيح أن الجدول الزمني لا نسحاب القوات الاسرائيلية قد نفذ ، ولكن النزاع الاسرائيلي ـ العربي لم يحل ، بل انتقل نحو الشمال الشرقي : أي الحدود اللبنانية ، ويبدو أن زعماء اسرائيل كانوا متلهفين الى مزيد من المكاسب ، اذ لم يمر على الانسحاب من سيناء أكثر من ستة أسابيع حتى عبرت القوات الاسرائيلية نهر الليطاني باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت ، بالنسبة لمناحيم بيغن وشارون ، وبمساعدة الحكومة الامريكية ، لم تكن للخسائر والمجازر الرهيبة ضد السكان المدنيين أية قيمة أو اعتبار ، كان كل همهما منحصرا في الإهداف الرئيسية التالية :

- ١ ــ تجريد منظمة التحرير من سلاحها وطردها خارج لبنان
  - ٢ ـــ إرغـام سورية على سحب قواتها من لبنان ٠
- ٣ ــ العمل على تشكيل حكومة لبنانية «حــرة ومستقلة» وهــذا يعني
   بالنسبة لاسرائيل حكومة مارونية موالية لها بكل معنى الكلمة •

ع ــ تحدید جدول زمنی لانسحاب القــوات الاسرائیلیة الی نهــر اللیطانی الذی یعتبره الصهاینة حدودهم « الطبیعیة » الشمالیة .

## - الامة العربية بين التمزق والتبعية:

الحق يقال أن الامة العربية لم تكن مجزأة بشكل مأساوي كما ظهرت في عام ١٩٨٢ ، وفي الوقت الذي تتهدد الاخطار الجسيمة منطقة الخليج العربي وثرواتها النفطية الهائلة • الكل يعلم أنه في الوقت الذي كان مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية مهددين بالابادة ، لم تستطع الجامعة العربية عقد أي مؤتمر للقمة من أجل نجدة « الأشقاء » •

مما لا شك فيه أن لمفهوم « الامة العربية » جذورا تاريخية تعود الى عهد الرسول العربي وخلفائه من بعده ، الذين استطاعوا بما يشب المعجزة حقا أن يؤسسوا ، خلال أقل من قرن ، أمبراطورية واسعة تمتد من الخليج العربي الى المحيط الاطلسي ، ولابد من الاعتراف هنا بأن الحضارة العربية الاسلامية كانت تضاهي المسيحية الاوروبية في القرون الوسطى ، لذلك من الطبيعي أن يبقى في ضمير الامة العربية هذا الحنين الى الماضي المجيد ، وأن تظل الجماهير العربية تناضل واضعة الوحدة شعاراً وهدفا ،

تعود التجزئة الاولى ، التي فرضت من الخارج ، الى اتفاقية « سايكس بيكو» لعام ١٩١٦ ، حيث خدع العرب وخابت آمالهم آنذاك في تأسيس مملكة عربية كبرى على أنقاض الامبراطورية العثمائية ، فقد حصرت انكلترة الشريف حسين في الحجاز (شبه الجزيرة العربية) ، وأنهت رسميا الحماية على مصر سنة ١٩٢٧ لكي تبقى سيطرتها محكمة على البلاد بصورة غير مباشرة ، كما قسمت فلسطين الى يهودية وعربية تنفيذا لوعد بلفور ، بعد ذلك وضعت عبد الله بن الحسين من الاسرة الهاشمية ، أميرا على شرقي الاردن ( ١٩٢١ – ١٩٤٦) ، ثم أصبح هذا الاخير ملكا على الاردن بعد ضم الضفة الغربية ( ١٩٤٦ – ١٩٥١) ، وبعد مرور سريع للملك طلال نصب على العرش ابنه حسين اعتبارا من عام ١٩٥٧ ،

أما في العراق ، فقد وضع الانكليز هاشسيا آخر سنة ١٩٢١ : هو الملك فيصل الأول ، استقل العراق بين عامي ١٩٣٠ – ١٩٣٢ ، ثم جاء الملك غازي وهو ابن فيصل الاول ( ١٩٣٣ – ١٩٣٩ ) ، الذي خلف عبد الإله ، كوصي على عرش العراق ، من عام ١٩٣٩ – ١٩٥٣ .

في الحجاز ، استلم ابن سعود الحكم سنة ١٩٢٦ وأعلن نفسه ملكا للعربية السعودية سنة ١٩٣٦ وأعلن فواد ، واستمرت المسعودية سنة ١٩٣٢ وفي مصر ، بدأت الملكية البرلمانية مع الملك فؤاد ، واستمرت مع ابنه فاروق ، الى أن قاد عبد الناصر ثورته الوطنية سنة ١٩٥٦ ٠

إتبعت فرنسا سياسة التفرقة نفسها ، حيث قسست سورية الكبرى الى لبنان، الذي يسيطر عليه المسيحيون الموارنة والمستقلون منذ عام ١٩٣٦ ، والجسهورية الدي يسيطر عليه العسل على استقلالها من ١٩٣٦ حتى ١٩٤٥ بعد ثورات عديدة واصطدامات دامية .

وقد ساهم الامريكيون في التفرقة أيضا عندما بدؤوا مسيرة كامب دافيد واحدثوا ثغرة كبيرة في جبهة الصسود والتصدي للصهيونية واطماعها ، بعد أن سلخوا مصر عن صف المواجهة .

تضاف الى عوامل التفرقة الخارجية هذه عوامل أخرى داخلية بالنسبة للوطن العربي • فالخلافات على أشدها داخل دول المغرب العربي كما هي في مشرقه تماما • ولا يتسع المجال هنا لتحليل أسباب هذه الخلافات وجذورها ، ولكن لابد من التنويه بالدور الكبير الذي لعبته تلك التركة غير المقدسة التي خلفها الاستعماران العثماني والغربي للوطن العربي من محيطه الى خليجه •

إلا أن هذه الصورة القاتمة للوضع الراهن في الوطن العربي لاتستطيع أن تخمد جذوة التحرر أو تخنق ارادة التغيير أو تحجب هدف الوحدة عن الجماهير العربية التو الق الله الافضل •

# . منطق (( اسرائيل الكبرى )) يقود الى حرب عالمية ثالثة :

مما لاشك فيه أن مفهوم « أرض اسرائيل » المستخدم من قبل زعماء الدولة اليهودية يثير القلق مثل مفهوم النازية عن « ألمانيا الكبرى » بالامس القريب ، لانه يدل على اتجاه توسعي بهدف الوصول الى « أسرائيل الكبرى » الممتدة من الفرات الى النيل • هنا أيضا يظهر مخطط مدروس مبيئت ، وليس سلسلة من الاندفاعات المرتجلة • عندما حاولت المنظمة الصهيونية العالمية ممارسة الضغط على عصبة الامم لكي يشمل « الوطن القومي اليهودي » أيضا شرقي الاردن ، عندما أعلن « جو بو تنسكي » سنة ١٩٢٩ في المؤتمر الصهيوني السادس عشر : « في فلسطين التي نطالب بها ، لا يعتبر نهر الاردن أحد حدودها ، بل مجرد نهر يجري في وسطها » ، عندما تعمدت السلطات الاسرائيلية ( سنة ١٩٤٨ ) عدم تعيين حدود ثابتة ونهائية للدولـــة اليهودية ، عندما أعلن موشيه دايان في ١٥ تموز من عام ١٩٦٧ : « إن جيل حــرب الايام الستة قد وصل الى قناة السويس والاردن وهضبة الجولان ، إلا أن هذه ليست النهاية ، بل ستكون هناك خطوط جديدة أخرى لوقف اطلاق النار ، ستمتد عبر الأردن وربما تصل الى لبنان وسورية الوسطى » ، عندما تقوم خمس حروب إسرائيلية \_ عربية باضافة مكاسب اقليمية جديدة لصالح اسرائيل ، عندما يتضمن برناميج العمل لحزب الليكود الحاكم رفضا قاطعا لاعادة أي متر مربع من الاراضى العربية المحتلة ، عندما يعلن مناحيم بيغن ، رئيس وزراء اسرائيل السابق ، ما يلسي بالحرف الواحد: « سوف نسترجع أرض اسرائيل بكاملها والى الأبد » ، عندما نسمع بكل هذا ، ألا يعتبر ذلك دليلا قاطعاً على وجود خطـة صهيونية ثابتة تتلاءم مع الظروف يم دون أن تتخلى عن الهدف النهائي ؟ •

لماذا اذن هذا الادعاء لحق التوسع بالقوة على حساب الجيران العرب كلما سنحت الفرصة لذلك ؟ ان السبب بسيط في نظر الصهيونية العالمية ، وهو استيعاب جسيع يهود العالم وعددهم ١٣ مليون يهودي \*\*\*

في عام ١٩٧٨ ، كان عدد سكان اسرائيل من اليهنود ٢٩٠ ، ١٩٧ سمة ،

في حدود ٤ حزيران ١٩٦٧ ، وهي الحدود الوحيدة المعترف بها دوليا ، أي علىأرض مساحتها ٢٠٧٠٠ كم٢٠ صحيح أن عدد سكان هولندا كان يبلغ ثلاثة أضعاف هذا العدد في الفترة نفسها على مساحة لا تتجأوز ٣٣٨١٢ كم ، الا أن حكومة القدس لاتريد تكثيف سكانها ، بل التوسع طالما وجدت الفرصة متاحة لذلك . ولكن هذه المهمة ، أي مهمة دفع جميع يهود العالم للهجرة الى أسرائيل ، ليست سهلة : لأن كثيرين من هؤلاء لا يريدون هذه « العودة » ، ولأن عدداً لا بأس به من «اليوديم»، أي الذين يهاجرون من اسرائيل الى الخارج ٤ لا يطيقون الفردوس الصهيوني ؟ وقد يلغ عددهم أكثر من ٥٠٠ ٢٠٠٠ نسمة منذ عام ١٩٦٩ ٥٠ وهكذا يتم التركيز عملى دول العالم الثالث وعلى الاتحاد السوفياتي ، حيث يتصورون الفريسة أسهل • إلا أن هؤلاء أيضًا ، لا يكادوا يصلون الى فيينا حتى يغيروا اتجاههم ويتجهون الى أحد البلدان الغربية • وهؤلاء يمثلون حوالي ١٠٠٪ من اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفياتي عن طريق النمسا ، لذلك تعمــد الصهيونية ، بـين الحين والآخر ، الى النغمة القديمة ، وهي تطبيل وسنائط الاعلام العميلة وتشهيرها بالخطر المزعوم الذي تشكله على اليهود اللاسامية في الاتحاد السوفياتي وســواه • ولا أستبعد مطلقـــا أن يكون وراء الاعمال الوحشية والبربرية ، التي ارتكبت في لبنـــان سنة ١٩٨٢ ، هدف بعيد: هو تحريك الأحقاد الكامنة ضد اليهود في شتى أصقاع العالم ، لعل هذا يساهم في أضافة اليهود ودفعهم للهجرة الى اسرائيل ٠٠٠٠

قامت الدولة اليهودية، في ٥ تموز ١٩٥٠ ، باصدار ما سمي «بقانون العودة»، بهدف استقبال موجة كثيفة من اليهود « المغتربين » على حد تعبير الصهيونية ، فالسلطات الصهيونية تعتبر اذن اليهدودي الفرنسي أو الروسي ، ليس كفرنسي أو روسي ، بل « كمغترب نازح » لن يلبث أن يرجع الى العظيرة عاجلا أم آجلا ، كيف نستغرب بعد هذا أن تقوم بعض الاوساط بمعاملة اليهود كغرباء أو كمواطنين مشبوهين ٢٠٠٠

الحق يقال أن اسرائيل تبدو ، منذ نشأتها ، كيانا مصطنعا يقوم على اغتصاب

حقوق الآخرين وعلى المساعدات الخارجية التي تنهال عليه من كل حدب وصوب ، وبخاصة من الولايات المتحدة الامريكية ، ومن الجهدير بالذكر هنا أن الاتفاقية الموقعة مع ألمانيا في شهر آذار من عام ١٩٥٣ قد سمحت لاسرائيل بالحصول عسلى مبلغ قدره ٨٢٢ مليون دولار تدفع خلال اثني عشهر عاما «كتعويض» عما لحت باليهود من أذى خلال العهد التازي ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا يدفع هذا التعويض لدولة لم يكن لها وجود خلال تلك الفترة ؟ إنها علامة استفهام أخرى من علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بأسرائيل والتي قد تعرف الاجابات عليها الولايات المتحدة الامريكية ، كذلك صنفت اسرائيل من قبل هيئة الامم المتحدة «كدولة نامية» لكي تتلقى مساعدات دولية ، في عام ١٩٧٤ ، لم تتم تغطيةالواردات الاسرائيلية الا بنسبة ، ٤٠ أن من الصادرات ، أضف الى ذلك أن نسبة التضخم قد بلغت ١٤٠ أن سنويا ، وأن مجموع المساعدات الخارجية (الامريكية + الجباية اليهودية) تتجاوز الدخل القومي الاسرائيلي ،

يفترض مشروع «اسرائيل الكبرى» سرقة أراضي البلدان المجاورة والذلك التقسم مفهوم «الامن القومي» الى «أمن عادي» ، تحرص عليه كل دولة ، و «أمن استراتيجي» يبرر جميع المغامرات والاطماع وفي الشرق الاوسط ، تستغل انقسامات المشرق العربي أحسن استغلال (اذا صح التعبير) وإلا أن أجهزة الامن السرية الاسرائيلية قد أصبحت ذات ذراع طويلة جدا: كاختطاف «أيخمان» السرية الاسرائيلية قد أصبحت ذات ذراع طويلة جدا: كاختطاف «أيخمان» [الياس ريكاردو كليمنت) ، في ١١ أيار ١٩٩٠ ، من وسط مدينة «بوينوس آيرس» ومحاكمته في القدس رغم احتجاجات الارجنتين ؛ وكذلك الاغارة الشهيرة على «عنتابة» في ٤ تموز ١٩٧٩ ، والتي حولت الى فيلم سينمائي للدعاية الاسرائيلية بمساعدة صهاينة هوليود ؛ الاتصالات مع «الالوية الحمراء» سنة التحرير الفلسطينية في كافة أنحاء أوروبا ولنستمع الآن الى الجنرال شارون لكي نعرف الى أي مدى يراد الوصول باسرائيل الكبرى و فقد صرح بالحرف الواحد نعرف الى أي مدى يراد الوصول باسرائيل الكبرى و فقد صرح بالحرف الواحد في شهر كانون الاول من عام ١٩٨١: «في السنوات القادمة ، ان تمتعد دائسة في شهر كانون الاول من عام ١٩٨١: «في السنوات القادمة ، ان تمتعد دائسة في شهر كانون الاول من عام ١٩٨١: «في السنوات القادمة ، ان تمتعد دائسة في شهر كانون الاول من عام ١٩٨١: «في السنوات القادمة ، ان تمتعد دائسة

المصالح الاستراتيجية الاسرائيلية الى البلدان العربية على البحر التوسط فقط ، بـل الى كامل الشرق الاوسط وايران وباكستان والخليج وافريقيا وتركيا)) .

لابد لمثل هذا المخطط الواسع من جيش فوي بطبيعة الحال • وقد كتب « هوروويتز » (Horowitz) يقول: « أن اسرأئيل من أكثر البلدان التيعرفتها تعبئة للحرب واستعدادا لهما • فعدد الجنمود في شموارع القدس يفوق المنظر المتعارف عليه في سدن أمريكا اللاتينية » • واسرائيل بملايينها الثلاثة من اليهسود تمتلك مسن الدبابسات اكثر ممسا تمتلكه الصسين ذات الليسار نسمسة . وقد ورد في تقرير لجنة « بـالم » (Palme ) سنة ١٩٧٩ أن اسرائيل قد خصصت ٢ر٠٠ من اجمالي ناتجها القومي وأكثر من ثلث ميزانيتها للنفقات العسكرية • ومن الجدير بالذكر ، على سبيل المقارنة ، أن فرنسا خصصت ٤ ٪ والولايات المتحدة الامريكية ٢ره / والاتحاد السوفياتي ١ر٩ / • ويبــدو أن الاحزاب الحاكمــة وأحزاب المعارضة قد اتفقت ضمنياً على إجساع فيما يتعلق باسرائيل الكبرى • فالزعيم العمالي شمعون بيريس قد أيـد الغزو اليسيني للبنان • صحيح أن هنــناك أحزاباً تبدي الآن بعض المعارضة ، ولكن ذلك لا يعدو كونه واجهة دعائية زائفة ومضللة 🕶

إن مشروع إسرائيل الكبرى ، الذي تسعى الصهيونية لتحقيق عن طريق الارهاب والعمليات العسكرية ، يشكل خطرا كبيرا على السلام العالمي . ومن الخطأ الادعاء بأن الولايات المتحدة تسمك جيدا بعنان محميتها المدللة اسرائيل • فالدولة اليهودية تسعى جاهـدة لتأمين اكتفائهـا الذاتي وتصنع الآن ٩٠٪ من ذخائرهـا ومتفجراتها ، كما تصنع الدبابات والطائرات وكثيرا من الوسائط التي تتطلب مستوى رفيعاً من التقنية • أضف الى ذلك وزن الضغط الذي يمارسه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ، مما يجعل من الصعب جدا التأثير على سياسة هذه الدولة رغم صغرهسا ٠

#### ـ السباق لامتلاك السلاح الدري:

منذ عام ١٩٤٨ ، أراد دافيد بن غوريون من الدولة اليهودية أن تطور قدرتها

في مجال البحث النووي • في عام ١٩٥٦ ، تقرر مشروع المفاعل الذري في « ناحال سوريك » ، الذي أصبح عملياتياً سنة ١٩٦٠ • في ٥ آب (أغسطس) ١٩٦٣ ، تسم التوقيع في موسكو على معاهدة حظر التجارب النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وقحت الماء • الا أن اسرائيل كانت في عداد ذلك العدد الصغير من البلدان التي رفضت التوقيع على هذه المعاهدة لكي تحتفظ بهامش للمناورة • وأغلب الظن أن الخطر النووي قد أصبح ماثلا في الشرق الاوسط منذ عام ١٩٦٧ • أضف الى ذلك رفض اسرائيل أيضا للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في الاول من شهر تموز سنة ١٩٦٨ • وهكذا تخلصت اسرائيل من الزيارات التفتيشية التي تقوم بها عادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة ثلامه المتحدة • وعندما قررت منظمة الامم المتحدة في عام ١٩٨٨ ، تكليف جماعة دولية من الخبراء بالتحقيق حول السلاح النووي الاسرائيلي ، جاء الرد حاسما من قبل موشيه دايان الذي أعلى قبل موته بقليل : « ان لدى اسرائيل القدرة على انتاج أسلحة نووية » (١) • وهذا أسلوب لبق للقول بأن الانتاج قد تم وانتهى •

في العام ١٩٧٤ ، أجرت الهند أول تفجير نووي ، وهذا دليل على فشل سياسة الامم المتحدة في منع انتشار الاسلحة النووية ، وعلى تصميم الدول الكبرى في العالم الثالث على دخول النادي الذري ، وفي ٧ حزيران من عام ١٩٨١ ، قامت اسرائيل بغارة جوية على المفاعل النووي العراقي « أوزيراك » ، مدعية أن لديها الدليل القاطع على أن هذا القطر العربي كأن على وشك صنع قنبلة ذرية بدون مساعدة خارجية ، عاقبت الولايات المتحدة الامريكية اسرائيل على ذلك بقطع مؤقت لامدادها بالاسلحة ،

تحاول سورية الآن تطوير سلاحها الكلاسيكي ، ولكن ليس بمقدور أحد أن يتكهن متى تبدأ ، وكذلك ايران ، في دخول ميدان السلاح الذري ، نفس انكلام يمكن أن يقال عن مصر التي بدأت البوادر تشير الى أنها لن تبقى مقصرة في هذا المجال الخطير ،

<sup>(</sup>۱) ... صحيفة « لومونـد » الفرنسية ، ٢٦ حزيران ١٩٨١ .

# الفصال الت

## إنسكارُ الرّوحِيّة اليهودية

( إن العمهيونية شكل من أشكال العنصرية والتهييز العنصري ، يهدف الى الحط من كرامة الانسان ونزاهته )) .

( من القرار الذي تبنته هيئة الامسم المتحدة بتاريخ ١٠ تشرين الثاني ١٩٧٥) ٠

في ١٨ حزيران ١٩٨٢ ، أي بعد سبع سنوات من صدور هذا القرار ، نحدث مناحيم بيغن ، الصهيوني المتعصب ، أمام نفس هذه المنظمة الدولية التي دانت عقيدته بشكل قاطع ، ليخصص جزءاً كبيرا من حديثه للتعليق على التوراة وتأويلها على هواه في الوقت الذي كانت القوات الاسرائيلية تغزو لبنان لتزرع فيه الدمار وتسفك دماء الابرياء من النساء والشيوخ والاطفال بلا حساب ، كان ثلثا الوفود الدولية المشتركة قد غادرا القاعة كدليل على المقاطعة والاستنكار ، بينما جلس الباقون وكأن على رؤوسهم الطير ، ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا اللجوء الى الكتاب الذي يعتبر مقدسا لدى ثلث البشرية ، وهو عادة دائمة لدى دعاة الصهيونية ، حتى عندما تتعارض أعمالهم بصورة مطلقة مع المبادىء الاوليةللشريعة الموسوية ، ولا بد من التنويه أيضا بأن التيارات الصهيونية الثلاثة : التيار الديني المنبق عن « مارتن بابر » ( وينتمي اليه حزبا « مزراحي » و « أغودات » ) ،

التيار الاشتراكي المنبئق عن «موزس هس» (وتفرعت عنه اللجنة المركزية النقابية «الهستدروت» لبن غوريون وحزب العمال لشمعون بيريس)، والتيار التعديلي الاصلاحي لفلاديمير جابوتنسكي (الذي انتمى اليه كل من «بيتار» و «الأرغون»، والذي يلاقي استسراره وصداه في حزب «حيروت» الذي يضم بيعن وشارون)، كل هذه التيارات تستسد حججها من التوراة وتفسرها تفسيرا سطحيا ماديا لخدمة رغبات آنية ومطامع دنيوية ، وقد ذهب البعض الى التأكيد على وجود تحريف في الأخرويات، كما أصدر الحاخامون (منذ عام ١٨٩٧) حرمانا للصهيونية واعتبروها تحريفاً للأمل المتعلق بمجيء المسيح ، وإذا نظرنا الى ما حدث في لبنان مؤخرا، تحريفاً للأمل المتعلق بمجيء المسيح ، وإذا نظرنا الى ما حدث في لبنان مؤخرا، تحريفاً لدي صحة الشكوك الآنفة الذكر ،

ولكبي نفهم التفسير السطحي والحرفي الذي تعطيه الصهيونية لرسالة التوراة، يجب أن نتصور رجلا قرأ « أن الله يظهر في الأعاني » ، فهرع الى قمة الجبل لكي يراه ، أو رجل الفضاء الذي عاد من رحلة فضائية فقال أنه لم يجد أي أثر للخالــق في السماء • الحقيقة أن الذين استوحوا التوراة قـــد عبروا عن تجارب داخليـــة بواسطة الأداة الوحيدة المتوفرة وهي اللغة • لذلك تكمن المشكلة هنا في المضمون الواجب إعطاؤه لتعابير مجازية مثل: « الشعب المختار » ، « أرض الميعاد » .، « الوفاء بالوعد والعودة الى أرض الميعـاد » ، أو حتى كلمة « المنفى » • فقد ذكر يهـود من أمثال « موسى دي ليون » في القرن الثالث عشر واسرائيل بعل شيمتوف ( ١٧٠٠ ــ ١٧٦٠ ) أن السبيل الروحي هو الكفيل وحده باعطاء المعنى الصحيب لمثل هذه العبارات: « فالشعب المختار » ليس مجموعــة من الناس الذين يجري في عروقهم دم يهودي ، بل هم أولئك الذين يسعون جاهـدين لكي يصبحوا عادلين ، لأنهم بهذا يمثلون الامل الاخمير للانسانية التي وضعت قدما في الهاوية وتستعمم لوضع الثانية • كذلك عند مدخل « أرض الميعاد » ، لا نجد رجل جمارك يوزع الشمهادات التي تثبت يهودية كل من ولدته أم يهودية • في التوراة أيضا ، ورد أن على مدخل الجنة ، أو ﴿ أرض الميعاد ﴾ ، يقف ملاك يحمل سيفا من لهب •

الذلك لابد للانسان أو البشرية من الخضوع لاختبار النار ، حيث يطهر من جسع النقائص قبل أن يسمح له «بالعودة الى أرض الميعاد» ومست الصهيونية بكلمة «عودة» وجعلت منها «قانونا للعودة» ، حيث تقوم حاليا بممارسة الضغط والابتزاز على يهود العالم لكي يهاجروا الى اسرائيل ، أما كلمة «المنفى» ، الواردة في التوراة ، فلا تعني التواجد في واشنطن أو موسكو أو باريس أو سواها، بل تعني الابتعاد عن الحقيقة والعدالة ، ان عدم التذكير بهذه البدهيات يترك الباب واسعا أمام التحايل الصهيوني ، الذي يعتبر مجرد حصولك على بطاقة طائرة للهجرة الى اسرائيل كفيلا بعودتك الى الجنة ، . . .

### التمييز العنصري الاسرائيلي:

تعتبر اسرائيل وأفريقيا الجنوبية البلدين الوحيدين في العالم اللذين يحظران قانونيا الزواج الخارجي + لذلك ترى اليهود يتزوجون من بعضهم فقط في اسرائيل وخارجها + ومن يخالف ذلك يتعرض لصعوبات ومتاعب شتى فيما يتعلق بأولاده والاعتراف بهم كيهود • في اسرائيل الآن جدل كبير حول من يعتبر يهوديا ، تماما مثلما كان الوضع في ألمانيا النازية بالنسبة للعنصر الآري • ويسكن أن نأخذ هنا على سبيل المثال ما أطلق عليه اسم «قضية شانيت » (Chalitt): ولدان منأبيهودي وأم اسكتلندية ملحدة ، هل يسكن اعتبارهما يهوديين ؟ فالشرع الديني (ألها لاخا) يعترض على ذلك ويقول بانه لابد أن تكون الأم يهودية أو أن تدخل في الديانة اليهودية • لذلك بقي النقاش دائراً بين تسعة قضاة طيسلة سنة كاملة ، حتى صدر القرار أخيرا ، في ٣٧ كانون الثاني ١٩٧٠ ، بقبول الولدين كيهوديين • عندئذ قامت القرام الدينية كلها ، الى أن تبنت « الكنيست » تشريعا يخالف قرار المحكمة قيامة الاحزاب الدينية كلها ، الى أن تبنت « الكنيست » تشريعا يخالف قرار المحكمة بالنسبة للمستقبل • ولتهدئة الخواط ، أعلنت غولدا مثير أن على الدولة ، من الآن فصاعدا ، ألا تشجع الزواج المختلط •

في شهر تموز من عام ١٩٦٣ ، كان أحــد قضاة المحكمة العليا في اسرائيــل ، ويدعى « حاييم كوهين » ، قد صرح بما يلي : « إنــه لمــن سخرية القدر حقاً أن

تستخدم نفس النظريات العنصرية والعرقية ، التي كانت سائدة في العهد النازي ، كقاعدة لتعريف اليهودية رسميا في اسرائيل » • ولا بد من القول هنا بأن التعاون كان جيدا بين الصهيونية والنازية في عام ١٩٣٣ • فبموجب اتفاقيات « الهاعفارا » (الهاعفارا » الموقعة في شهر آب سنة ١٩٣٣ ، بين وزارة الاقتصاد للرابخ الثالث والوكالة اليهودية من أجل فلسطين ، تست تسوية كافة الاجراءات المتعلقة بهجرة يهود المانيا نحو « الوطن القومي » • وفي خطاب ألقاء هتلر ، يوم ٢٤ تشرين الاول من عام ١٩٣٣ ، ذكر أنه في الوقت الذي تضع انكلترة العراقيل أمام اقامة اليهود في فلسطين ، تساعد ألمانيا على ذلك ، بل وستسمح للمهاجرين بأن يأخذوا معهم المال المطلوب منهم لكي يحصلوا على حق النزول في فلسطين •

في الحقيقة ، يَاخذ التبييز العنصري الاسرائيلي أشكالا مختلفة: فالقرار رقم ١٩٤٤ ، الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المنحدة في ١١ كانون الاول ١٩٤٨ ، كان قد طالب بعودة الفلسطينيين العرب الذين طردوا من ديارهم نتيجة الاضطرابات التي رافقت قيام دولة اسرائيل • إلا أن الدولة اليهـودية قاومت ذلـك وتبنت سياسة التخويف والأرهاب والتهجير ازاء من بقي من العرب داخل ما سمي بدولة اسرائيل. آخيف الى ذلك المساعي المحسومة بشتى الطرق الملتوية من أجل دفع يهود العالم للهجرة الى اسرائيل • وقد بلغ الامر بالصهيونية الى حد اختلاق الدعايات المضادة للسامية ونشرها في العالم لاثارة الخوف والهلع في نفوس ما كان يسمى « بيهـود المهجر » • ولا أدل على ذلك من البرقية التي بعث بها ، في ٣٠ آذار ١٩٣٣ ، رئيس الطائفة اليهودية في برلين الى اللجنة اليهودية الامريكية في نيويورك ، حيث قال : « تحمل الينا الصحف أنباء حملة دعائية مركزة ضد ألمانيا التي تتهم ظلما بارتكاب الفظائع ضد اليهود ١٠. ومن الواضح أن هذا من عمل المنظمات اليهودية عندكم ٠ لذلك ، وباعتبارنا يهودا ألمانيين ، نعلن على الملأ معارضتنا لهذه الحملات المدسوسة والمفتعلة ، وما من شك في أن نشر الاخبار الكاذبة من شأنه أن يترك أثرا سيئا على العلاقات بين اليهود الالمان ومواطنيهم • الرجاء العمل فورا على ايقاف هذهالدعاية المغرضة والكاذبة » •

كذلك يبدو التمييز العنصري واضحا في ميدان العمل الاسرائيلي ، حيث كتب العالم الاجتماعي الامريكي اليهودي «هورو ويتنر » ، الذي يعتبر من مؤيدي الصهيونية ، يقول : «إن العرب هم زنوج أسرائيل ، انهم يعيشون في أسفل درجات السلام الاجتماعي ، حيث تعطى لليهود المهن الفكرية والقيادية وتترك للعسرب الاعمال اليدوية التي يرفضها اليهود، ان هذا تمييز طبقي واضح لايريد الاسرائيليون أن يعترفوا به » ،

مجال آخر للتمييز العنصري: وهو مجال العناية الصحية والتربية ، حيث يجد اليهود تسهيلات أكثر من العرب، وهكذا لا يوجد سجل عام «للولادات الاسرائيلية» أو « لوفيات الاطفال الاسرائيليين » ، بل « للولادات اليهودية » و « الولادات غير اليهودية » أو « للوفيات من الاطفال اليهود » ( مقسمة الى ١٢ فئة ) ، بينما «وفيات الاطفال غير اليهود » ( مقسمة الى ٤ فئات فقط: لماذا التعب في تحليل الاسباب بالتفصيل بالنسبة لمواطنين من الدرجة الثانية ؟ ) ،

أضف الى ذلك القيود الادارية الكثيرة التي تفرض على الفلسطينيين: تنقلات محدودة ، منع الاجتماعات السياسية ، النح ١٠٠٠ وأخطر ما في الامر أن الاطفال اليهود يربون في المدارس على عقدة التعالي على العرب ، بل وعلى احتقارهم في كثير من الاوساط و فعندما قام العمالم النفساني « تأماران » ، من جامعة تل أبيب ،

بتوزيع ١٠٦٦ نشرة دورية على المدارس تذكر بابادة سكان كل من لا مجيدو » وأريحا الواردة في التوراة (سفر يوشع) ، أجاب ٢٦ ــ ٥٥ / من الطلاب والطالبات بأن ( يوشع) كان على حق عندما أباد جميع هؤلاء السكان وبأن نفس الاسلوب، الذي اتبعه يوشع مع الكنعانيين ، يجب أن يتبع مع العرب ، وقد علق الكاتب المعروف ( روجيه غارودي ) على ذلك بقوله : « وهكذا طرد البروفسور ( تاماران ) من وظيفته في الجامعة لانه كشف القناع عن حقيقة مجتمعه » ، وفي عام ١٩٧٣ ، استسم النائب البريطاني ( ر ، ج ماكسويل ــ هيسلوب ) الى كلمة ألقيت فسي الكنيست الاسرائيلي ، تضمنت هجوما عنيفا جدا على العرب ، فالتفت الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية قائل : « يا دكتور هاكوهين ، لقد صدمت كشيرا عندما لحنة العلاقات الخارجية قائل : « يا دكتور هاكوهين ، لقد صدمت كشيرا عندما سمعتكم تتحدثون عن كائنات بشرية أخرى بنفس التعابير التي استخدمها يوليوس سمعتكم تتحدثون عن كائنات بشرية أخرى بنفس التعابير التي استخدمها يوليوس العلاقات الخارجية الطاولة بيده قائلا : « ولكن هؤلاء ليسوا كائنات بشرية ، ليسوا العلاقات الخارجية الطاولة بيده قائلا : « ولكن هؤلاء ليسوا كائنات بشرية ، ليسوا أناساً مثلك ومثلى ، انهم عرب » •

بعد كل هذا كيف يمكن لأحد ألا يوافق على ما جاء في المؤتمر العالمي المسيحي من أجل فلسطين في عام ١٩٧٠: « ان حكومة اسرائيل تعتمد على أيد يولوجية سياسية ـ دينية عنصرية ، تمارس على السكان الاصليين تمييزا عنصريا تقره و تكرسه النصوص القانونية المعتمدة » •

لقد عاش عصرنا أنواعا مختلفة من أشكال « الكليّيانية » ، مسن الفاشية الى النازية وغيرها ، ولكن أيا من هذه الانظمة الجائرة لم يتجرأ على دوس أبسط حقوق الانسان كما فعلت الصهيونية باسم الشريعة التوراتية التي تدعو الى محبة الآخرين ٠٠٠

### - عبسادة تيوقراطية للقوة:

تدعي اسرائيل أن العرب لا يفهمون غير لغة القوة ، وأن الحروب التي بدأتها كانت دائما للدفاع عن النفس • أما الرأي العام الدولي واستنكاره لعدوانها، فليس م ما الرأي العام الدولي واستنكاره لعدوانها، فليس م ١٠١٠ -

أمامه سوى القبول بالامر الواقع ، كتبت صحيفة (معاريف) في ١١ نيسان ١٩٥٧ تروي كيف جرت «محاكمة» الضباط والجنود الاسرائيليين المسؤولين عن مذبحة كفر قاسم: لم يعامل هؤلاء كمجرمين ، بل كأبطال ما لبثوا أن حصلوا على زيادة رواتبهم بمقدار ٥٠ / ٥٠ وأما ولادة اسرائيل ، من عام ١٩٤٦ حتى ١٩٤٨ وسط الارهاب الجماعي والعنف المضاد للعرب والألاعيب في كواليس الامم المتحدة ، كل ذلك لم يترك أي أثر في ضمير الصهيونية ، اذ يكفي اللجوء الى الطلاء التوراتي لتبرير كل شيء ، وكلما مرت الايام ، نجد الاحزاب المتطرفة تزداد قوة و نفوذا ، و بخاصة منذ عام ١٩٧٤ ، مشل : حركة «كاخ» التي يرأسها الحاخام كاهانا ، « إتحيا » فعلم المنت التشريع في اسرائيل على الشريعة اليهودية وأن تسود تقاليد التوراة المناخ التعاليم الدقيقة للتوراة و التعاليم الدقيقة للتوراة و التعاليم الدقيقة للتوراة و التعاليم الدقيقة للتوراة و التعاليم الدقيقة للتوراة و

في الولايات المتحدة ، أصبحت « رابطة الدفاع اليهودية » على درجة من القوة تستطيع أن تشكل معها ، كما حدث فعلا ، مجموعات للدفاع عن النفس حتى في أورويا ، كما أصبحوا يحملون بشيء من الصلف والتحدي عبارة « أنا فخور بكوني صهيونيا » ، أين جميع هؤلاء من أولئك الذين كانوا يسمون « حكماء التلمود » الذين يعرفون أن كل يوم يجلب معه لعنة جديدة ، منذ تدمير الهيكل ، وان نعنية الغد ستكون أسوأ من لعنة الامس ؟ • • •

#### \_ إنتصار اللاويين(١):

عندما أعلن مؤتمر بال العقيدة الصهيونية في سنة ١٨٩٧ ، أدينت هذه العقيدة بشدة من قبل الحاخامية الغربية • وحتى في الشرق ، قام حاخامون كبار معادون لهرتزل باصدار مجموعة من الرسائل في عام ١٩٠٢ ، أعلنو آفيها « ان الذين يتحررون

<sup>(</sup>۱) ... اللاويون: نسبة الى قبيلة « اللاوي » العبرانية .

من نير التوراة ، والذين يلقبون اتفسهم بالصهيونيين لتغطية عصيانهم لله ، هم أعداء صهيون » و لقد كان جميع هؤلاء الحاخامين يرفضون افساد «صهيون» ، الحقيقة الروحية ، وتجسيدها « بدولة يهودية » ، أي بمسرة مادية ووطنية بحتة و إلا أن اليهودية الرسمية ما لبثت ، بعد خمسين عاما ، أن استسلمت لحبائل الصهيونية ، في عام ١٩٦٧ ، بعد أسبوع من حرب « الايام الستة » ، أعلن الحاخام « جوزي أيزنبرغ » « أن مولد الدولة اليهودية من جديد هو اشارة من الرب » و في الوقت الذي كان فيه « جيش الدفاع » الاسرائيلي يدك لبنان ويغرقه بالعديد والنار مسن حور الى بيروت ، أعلن كبير الحاخامين « رينيه بصموئيل سيرات » دون خجل: «ان الممجزة التي تتحقق آمام أعيننا حاليا تدخل في مجال المنظور المسيحي (٢٠)» وهذا يعني بوضوح أن رجال الدين هؤلاء يعتبرون القتل والتدمير تجسيدا لنبوءات التوراة ويعطون الجيش الاسرائيلي بعدا ميتافيزيكيا ١٠٠ لذلك كله أجد نفسي مدفوعا للقول بأن اليهود قد استعاضوا عن اليهودية بدولة اسرائيل التي يسخرون كل شيء لصالحها ولو أدى ذلك الى التخلي تدريجيا عن روح الدين يسخرون كل شيء لصالحها ولو أدى ذلك الى التخلي تدريجيا عن روح الدين السماوي وجوهره و

ولكن تقهقر اليهودية أمام الصهيونية يرجع الى أنه يوجد في اليهودية نفسها عنصر ينسجم مع الاطماع المادية للصهيونية • لذلك من المهم أن نستخلص هذا العنصر ونبرزه •

من أجل هذا لا بد من استعراض سريع للخطوط العريضة من تاريخ الشعب اليهودي ، تضيع الجذور في الحقيقة بين الاسطورة « خلق العالم » والخرافة (الطوفان ونوح) والفولكلور ، في الفترة الواقعة بين عامي ٢٠٠٠ - ١٩٠٠ قبل المسيح ، غادر ابراهيم بلدة « أور » ( في أرض العراق حاليا ) وتوجه الى بلاد الكنعانيين ( فلسطين ) ، ولد لابراهيم ابن أسماه إسحق ، كما ولد لاسحق ابن أسماه يعقوب ، أنجب يعقوب اثني عشر ولدا أسسوا قبائل اسرائيل الاثنتي عشرة ،

<sup>(</sup>٢) \_ المتعلق بالسيح الذي ما زال ينتظره اليهود .

نزح العبرانيون الى وادي النيل في حوالي القرن الثامن عشر قبــل المسيح ، حيث عاشوا تحت حسكم « الهكسوس » (١٧٥٠ - ١٥٨٠ ) قبسل المسيح ، ولكنهم ما لبثوا أن تعرضوا لاضطهاد الفراعنة • عندئذ ظهرت شخصية موسى الذي خلص اليهود من النير المصري وقادهم خلال رحلة العودة الى أرض كنعان • من المعروف أن شريعة موسى ( التوراة ) ستنقل شفهيا طوال قرنين كاملين قبل أن تسجل في الأعداد وسفر التثنية ، بدأت فكرة العهد بين الله وشعبه بالظهور ، ولكن مفهــوم « الشعب المختار » لم يحدد بعد على أساس عدرقي ـ عنصري + كان العبرانيون يتجمعون حول « تابوت العهد » في عيد الفصح بشكل خاص للاحتفال بالانعتـاق من مصر • توفي موسى عند جبل نبو ، فتولى يوشع قيادة الانقضاض عندما غزت القبائل اليهـودية بالعنف أرض كنعان • لذلك تعتبر هذه السابقة من جمـلة المبررات الصهيونية لتبرير العنف الدموي الرهيب الذي استخدمه الصهابنة مؤخرا في لبنان بعد اثنين وثلاثين قرنا من الزمن ، بعد فترة القضاة ( ١٢٠٠ – ١٢٠٠) ، قام صموئيل بتكريس شؤول (١٠٢٨ ــ ١٠١٣ ) لتدعيم الوحدة الوطنية • ثـم جاءت مرحلة القمة عند الشعب اليهودي : أسس داوود ( ١٠١٣ – ٩٧٣ ) القدس على هضبة صهيون حوالي عام ١٠٠٠٠ قبل المسيح ، ثم جاء ابنه سليمان ( ٩٧٣ ــ ٩٣٠ ) ، الذي حدث في عهده أعس انشقاق خلال عام ٩٣٠ ، حيث تشكلت مملكتان: في الشمال ، مملكة اسرائيل ، وفي الجنوب مملكة يهوذا • تضم مملكة اسرائيل، عشر قبائل هي : نفتالي ، دان ، أشــــير ، زيبولون ، إســّاشار ، منســــّى ، إفراييم ، غـــاد (شمالي القدس) وسمعان في الجنوب ورابين شرقي البحــر الميت ، أما مملكــة يهوذا فتشكلت من قبيلتين: بنيامين حول القدس ويهوذا جنوبيها • مما لاشك فيه أن أسباب هذا الانشقاق كثيرة ومختلفة ، ولكن أحدها يأخذ هنا أهمية خاصة، حيث ظهرت معارضة روحية وتيولوجية حول مفهوم « الشعب المختار » • ففي عام • ٩٣ ، حدث خلاف حاد بين أنصار المفهوم الروحي « للشعب المختار » ( أي ، حسب ادعاء زعماء مملكة اسرائيل، أولئك المختارين من قبل الله مهما كانت تبعيتهم

القبلية ) ، وبين المدافعين عن « الشعب المختار » كعنصر وعرق . داخل مملكة يهوذا، سيطرت طبقة من الكهنة ، هـم « اللاويون » الذين كانوا ينادون بعـدم التسامح العرقي تجاه سائر الشعوب • وهكذا ، في عام ٧٢٢ ، تم تدمير مملكة اسرائيل من قبل الأشوريين ، وتفرقت القبائل اليهودية العشر وذابت داخل المجتمعات البشرية • أوَّلُ اللاويون في مملكة يهوذا انقراض مملكة اسسرائيل كعقاب إلىهي لأنهم لـم يعرفوا كيف يحمون سلامتهم العرقية ويحافظون عليها • عندما هوجمت مملكة يهوذا ، سنة ١٠٧، من قبل الملك الأشوري «سنكا شيريب» (Sennacherib) تم الاستيالاء على ٤٦ مدينة ، ولكن المملكة صمدت رغم ذلك ، مما جعل اللاويين يستنتجون أن الله معهم وأنه سيبقى كذلك طالما أنهم مصممون على عسدم التهجين أو الاختسلاط مع سائر شعوب المسالم . وليس من المبالغة القول بأن هسذا الجدل حول مضمون مفهوم « الشعب المختار » ، الذي سيتطور عبر القرون ، لـم ينته بعد • فدولة اسرائيل اليوم هي ، في نظر الاغلبية ، وريثة مملكة يهوذا فيمـــا يتعلق بالتسلسل والتدرج الايديولوجي (علما بأن التدرج الوراثي سيناقش فيما سيأتي) • بالنسبة لمملكة اسرائيل ، التي دمرت سنة ٧٢٢ قبل المسيح ، قد يعتبر ورثتها من حيث التسلسل الوراثي البحت « القرَّاء »(١) ، ولكن على الصعيد الأيديولوجي فان ورثتها هم اليهود وغير اليهود المعارضون للعقيدة العنصرية التى تمثلها الصهيونية ، لأن هؤلاء جميعا مقتنعون بأن مفهوم « الشعب المختار » لهمعني روحي وأخلاقي قبل كل شي

سقطت مملكة يهوذا بدورها سنة ٥٨٦ حيث بدأ النزوح البابلي ( ٥٨٦ - ٥٣٥ ) • تم تسجيل عقيدة اللاويين على الورق بين عامي ٢٢١ و ٤٥٨ • من هم هؤلاء اللاويون ؟ في مملكة يهوذا ، في الجنوب ، تطابقت قبيلة يهوذا الصغيرة تدريجيا مع طبقة وراثية من الكهنة ، هي قبيلة اللاويين التي لم تكن لها أية أرض، بل كانت في خدمة الهيكل •

<sup>(</sup>١) \_ القرَّاء : هم اليهود الذين لا يقرون بسنتة رجال الدين بل يعتمدون نصوص التوراة وحدها .

في الواقع ، وعن طريق الكهنوتية ، استلم اللاويون ادارة مملكة يهوذا (التي دامت من عام ٩٣٠ حتى ٥٨٦) وأضافوا لونا جديدا لعقيدة ما كانوا يسمون « بشيوخ » الكنعانين ، والتي أصبحت اليهودية ، أما عقيدة هؤلاء اللاويين فكانت تستند الى ركيزتين أساسيتين : التمييز الذاتي للشعب اليهودي ( أو بالاحرى لمن بقي منهم بعد اضمحلال قبائل اسرائيل العشسر ) بالنسبة لسائر الامم من جهة ، واحتقار هذه الشعوب لدرجة بررت معها الخيانة والخداع والمذابح من جهة ثانية مهذان الانحرافان عن العقيدة الأصلية هما اللذان سادا اليهودية مع اللاويين وما زالا كذلك حتى الآن ،

وهكذا لم يعــد « التاريخ المقدس » سوى تاريخ اليهود ، ولم يعد مصــير البشرية فيه أكثر من مجرد حوادث واحتمالات عرضية • أما الذين ما زالوا ، داخل اليهودية ، يرجحون المتطلب الروحي على التسلسل العرقـــي ، فقد أصبحوا أقليــة ضئيلة جدا ، هنا يكمن السبب الحقيقي للموقف الغريب الذي وقفه المجمع اليهودي الفرنسي ، في حزيران من عام ١٩٨٢ ، عندما أيد علنا الغزو الاسرائيلي للبنان ، مقحما نفسه في المجال السياسي من جهة وفي العلاقات الفرنسية ـ الاسرائيلية مـن جهة ثانية • ففي « سفر النثنية » نفسه ، نجد كلا من المذابح المبررة ضد غير اليهود، ومنع الزواج الخارجي، والمكافآت المادية البحتة التي تمنيح « للميختارين »، واردة بوضوح لا لبس فيمه ولا غموض + وهأهي بعض المقاطع التي ترجمها « إميل أوستبي » من سفر التثنية ، حيث يقول اللاويون على لسان موسى : « سوف لــن تتحد معها ( الأمم السبع ) عن طريق الزواج : فلن تعطي ابنتك لابنهم ، ولن تأخــذ ابنتهم زوجة لابنك ، لان ذلك يبعد ابنك من ورائبي ليخدم آلهة أخرى ، عندئـــذ سيستعر غضب « يهــوه » عليك ليبيدك سريعاً • ولكن هكذا يجب أن تتعامل مع هؤلاء الاقسوام: سوف تهدم مذابحهم وتحطم نصبهم التذكارية وتحرق تماثيلهم، لأنك شعب مكر س ليهوه ، إلهك الذي اختارك أنت لتصبح شعبه الخاص من بين سائر الشيعوب الموجودة على ظهر البسيطة » •

### (سفرالتثنية ٧،١٥٦).

- سفر التثنية ٧ ، ١٧ - ٢٤: « اذا قلت في قلبك : « ان هذه الامم هي آكثر مني عددا ، فكيف أنتزع منها ملكيتها ؟ » ، فلا تخف منها + عليك أن تتذكر ما فعله إلهك يهوه ( ٠٠٠ ) سوف يضع ملوكها بين يديك ، لتخفي أسماءهم من على وجه الارض ؛ لن يستطيع أحد مقاومتك الى أن تنمكن من إبادتهم جميعا » . •

لا يسلك القارىء هنا إلا أن يتصور ما يوحي ب هذا الكلام لأمثال بيغن وشارون وغيرهما من زعماء اسرائيل: مما لا شك فيه أنهم يستبدلون في أذهانهم « الأمم السبع »الاكثر عددا بالفلسطينيين والسوريين والاردنيين واللبنانين والمصريين والعراقيين وغيرهم \*\*\*

- سفر التثنية ٢٦ ، ١٨ - ١٩: « لقد أوحى لك يهوه اليوم بأنك ستكون شعبه الخاص ، وبأنه سيجعلك متفوقا على جميع الامم التي خلقها ، وذلك في انشرف و الشهرة و المجدد » .

لكي ندرك خطورة الوضع الراهن في الشرق الاوسط، يجب أن نتصور ما يسكن أن يتركه مثل هذا الكلام في نفوس الاسرائيليين من عنصرية وتعصب وحب للسيطرة والتحكم على حساب جميع من يحيطون بهم ٠٠٠

مسفر النتنية ٩، ١ - ٣: «إسمع يا إسرائيل، سوف تعبر اليه منه الاردن لكي تجرد من ممتلكاتها أمما أكبر وأقوى منك (٥٠٠)، إعلم أن يهوه إلهك سيسر أمامك كالنار التي تلتهم كل شيء، فهو الذي سبيدهم جميعا، وهو الذي سيخضعهم لسلطانك، حتى تجردهم من ممتلكاتهم وتقضي عليهم بسرعة كما قال لك يهوه » ٠

خلاصة القول هنا أن كل شيء وأرد هنا على حــد زعــم اللاويين : وبعــد الغارات الجوية الاسرائيلية على السكان المدنيين في صور وصيدا وبيروت في حزيران

من عام ١٩٨٢ ، لم تعد الصهيونية بحاجة الى « يهوه » ليكون أمامها « كالنار التي تحرق كل شيء » \*\*\*\*

لا بد من القول أخيرا أن هذا العنف الرهيب غريب حقا في كتاب مقدس أنزل لكي يبشر بالمحبة • ولكن اللاويين هكذا أرادوه •••

أما أخطر أزمة روحية تعرض لها الشعب اليهــودي ، فقد جــاءت مع ظهــور الديانة المسيحية ، وبخاصة خلال الفترة الواقعة بين عامي ٣٣ قبل المسيح و ٧٠ بعد المسيح (تدمير هيكل القدس) • كانت منطقة يهوده آنذاك تحت السيطرة الرومانية، وكان اليهود خاضعين محليا لملك تارة ( مثل هيرود : ٣٧ قبل المسيح ــ ٤ بعــد المسيح) ، أو لوكيل روماني تارة أخرى ( ٢ بعد المسيح ـ ٤٠ بعد المسيح ) ، ثــم لملسوك منجديد: أغريبا الاول ( ٤١ - ٤٤ ) وأغريبا الثاني ( ٤٤ - ٢٤ ) . إلا أن الشعب كان خاضعا لنفوذ السد وفيين ( الذين اختفوا من المسرح تحت حكم أغريبا الأول ) من جهة والفريسيين والأسونيين من جهة ثانية . لذلك ستؤدي الازدواجيـة بين الفريسيين والاسونيين الى عودة الصراع بشكل درامي بسين التيارين اليهوديين اللاوي والنبوي • فقد أقام الفريسيون تمييزا ذا درجتين : حيث لم يكن على اليهود أن يعيشوا منعزلين عن سائر الشعوب فحسب ، بل كان عليهم ، هم أنفسهم ( أي الفريسيون ) أن يعيشوا منعزلين عن عامة اليهود • ولكن الذي حــدث أن يسوع الناصري ظهر من بين صفوف الأسونيين ، ليس مبشرا برسالة المحبة الإلهية فحسب، بل أعلن أنه المسيح كما أعلن أممية ديانته الجديدة ، عندئه ساد الاضطراب الاوساط اليهودية كلها ، بل وانتقل الى « المحكمة العليا » اليهودية نفسها ، إلا أن الفريسيين ظلوا مسيطرين ، واعتبروا هذا المسيح الآتي من الجليل خطرا مميتا عليهم لأنه يلغي مبدأ التمييز الذاتي اليهودي بالنسبة لسائر البشرية . لذلك حوكم وأدين وصلب • منذ ذلك الحين ، بدأ التعارض بين المسيحيين واليهود ، حيث يرى أولتك في يسوع المسيح نفسه ، بينما لا يزال هؤلاء ينتظرون مجيئه حتى الآن . بعد تمردين قام بهما اليهود: الاول سنة ٦٦ بعد المسيح، كانت نتيجته تدمير القدس من قبل الرومان وتدمير الهيكل الذي لم يبق منه سوى حائط المبكى • أما النسر الثاني، من عام ١٣٢ الى عام ١٣٥، فقد سحقه الرومان، حيث تشتت اليهود بعده في كافة أنحاء حوض البحر المتوسط •



# القصالا

## الإستاراكية الفرنسية والنفود الصهبوني

لو أردنا تلخيص تاريخ العلاقات الفرنسية \_ الاسرائيلية بأبسط صوره ، لوجدنا أنفسنا نقف أمام تاريخين بارزين: ٢ حزيران ١٩٦٧ ، عندما قرر الجنرال ديغول فرض حظر على بيع الاسلحة لاسرائيل ، ثم ١٠ أيار ١٩٨١ ، عندما انتخب فرانسوا ميتيران ، المعروف بتعاطفه مع الدولة اليهودية ، كرئيس للجمهورية الفرنسية ،

في نهاية الحرب العالمية الثانية ، أدى الكشف عن فظائع النازية الى خلق جسو متعاطف مع اليهود الذين ذاقوا الأمر عين • وهكذا تشكلت في باريس ، منه نهاية عام ١٩٤٦ ، « الرابطة الفرنسية » من أجل فلسطين الحرة على غرار المنظمة الأمريكية المساة « اللجنة العبرية للتحرر الوطني » ، والتي كانت تدعم المنظمة الارهابية « الأرغون » • واعتبارا من شهر آذار ١٩٤٧ ، أصدرت هذه الرابطة مجلة تصدر كل شهرين تحت اسم : « الرد » ( La Riposte ) ، تهاجم « الاحتلال البريطاني » لفلسطين • في الواقع ، لم تكن المملكة المتحدة سوى سلطة منتدبة ، ولكن الارهاب الصهيوني أصبح بقدرة قادر « المقاومة اليهودية الفلسطينية » ، ولكن الارهاب الصهيوني أصبح بقدرة قادر « المقاومة اليهودية الفلسطينية » ، يبنما لم يرد أي ذكر للفلسطينيين الحقيقيين أنفسهم • في هذا الوقت بالذات ، كانت فكرة « الدولة اليهودية » تشق طريقها في الاوساط الديغولية بشكل خاص ، حيث فكرة « الدولة اليهودية » تشق طريقها في الاوساط الديغولية بشكل خاص ، حيث كان هناك ترحيب طوعي بكل ما من شأنه الحد من النفوذ البريطاني في أي مكان من العالم • وفي عام ١٩٥٧ ، جاء تأميم قناة السويس والدعم المصري السافرللثورة من العالم • وفي عام ١٩٥٧ ، جاء تأميم قناة السويس والدعم المصري السافرللثورة من العالم • وفي عام ١٩٥٧ ، جاء تأميم قناة السويس والدعم المصري السافرللثورة من العالم • وفي عام ١٩٥٧ ، جاء تأميم قناة السويس والدعم المصري السافرللثورة من العالم • وفي عام ١٩٥٧ ، جاء تأميم قناة السويس والدعم المصري السافرلاثورة والم والدعم المصري السافرلاثورة والمحمد والمح

الجزائرية ليجعلا من عبد الناصر خصما للحكومة الفرنسية التي تورطت في العدوان الثلاثي على مصر مع كل من بريطانيا واسرائيل • لذلك كانت فترة السنوات العشر ( ١٩٥٦ ــ ١٩٦٦) هي مرحلة العهد الذهبي للعلاقات بين فرئسا والدولة اليهودية ، حيث وصل بيع الاسلحة الفرنسية لتل أبيب مستويات قياسية بعد عام ١٩٥٩ •

الا أن تبدلا في الاتجاه بدأ يطرأ سنة ١٩٦٢ ، عندما توصل ديغول الى حل المسألة الجزائرية وأخذ يسعى لاعادة توثيق العلاقات مع البلدان العربية والتصدي للنفوذ الامريكي في الشرق الاوسط • كما أنه عمد ، قبل اندلاع حرب عام ١٩٦٧ بقليل ، الى اتخاذ قرار بفرض حظر على تسليم أية أسلحة لاسرائيل التي كانت تعتمد آنذاك على فرنسا اعتمادا شبه كامل في كـل ما يتعلق بالتسليح + ولا شـك في أن الجميع يذكرون التصريح الذي أدلى به ديغول يوم ٢ حزيران ١٩٦٧ ، حيث قـــال: « لا يمكن لأول دولة تبدأ بالعدوان في الشرق الاوسط أن تحصل على تأييد فرنسا أو دعمها » • خلال الحرب الاسرائيلية \_ العربية الثالثة ، استخدمت ضد اسرائيل أسلحة فرنسية كانت قد بيعت للجزائر ولبنان • وباحتلال سيناء والجولان وغـزة والضفة الغربية ، كان لابد للتصلب الفرنسي أن يتزايد • فقد أعلن الجنرال ديغول أمام مجلس الوزراء المنعقد في ٢٦ حزيران ما يلي : «ان فرنساً لا تعترف بأية تبدلات تم تحقيقها على الارض بالقوة العسكرية » • وفي شهر أيلول من عام ١٩٦٧ ، عقدت اتفاقية مع العراق لبيعه أسلحة فرنسية و ثم ارتفعت حدة التوتر أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الجنرال ديغول بوم ٢٧ تشــرين الثاني ١٩٦٧ ، حيث هاجــم بشــدة الأطماع التوسعية الاسرائيلية » ، مما دفع الاوساط الصهيونية لاتهامه «باللاسامية» . كذلك تعززت تدابير الحظر ، وبخاصة بعد هجوم الطيران الاسرائيلي على مطار بيروت في ٢٨ كانون الاول ١٩٩٨ • وليس من العسير هنا ادراك مدى التحول الذي أجراه فرانسوا ميتيران بعد ثلاثة عشر عاما ، عندما استقبل وزير خارجية مناحيـــم بيغن في الوقت الذي كان الجيش الاسرائيلي يغرق تلث لبنان بالنــــار والــــدماء • ولا شك في أن الاصوات اليهـودية قد لعبت دورا في فشــل الجنرال ديغـول في الاستفتاء الذي أجراه يوم ٢٧ نيسان ١٩٦٩ ، كما خصصت أموال يهودية طائسلة لتمويل الحملة المضادة للديغوليين .

لم يستطع «جورج بومبيدو» و «جيسكار ديستان» المحافظة على خطد ديغول نفسه ، فقدموا التنازلات تدريجيا ، ففي ١٥ حزيران ١٩٦٩ ، تم تخفيف الحظر ، ثم جرى الالتفاف حوله عندما جاءت الموافقة على تسليم اسرائيل طائرات « الميراج » على شكل قطع غيار ، الى أن ألغي الحظر نهائيا سنة ١٩٧٤ ، أضف الى ذلك قيام باريس ، في كانون الثاني من عام ١٩٧٥ ، بمبادهة السعي لدى شركائها في السوق المشتركة من أجل توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع اسرائيل ،

إلا أن الموقف الفرنسي « المتوازن » لم يتبـــدل كثيرا تجـــاه اسرائيل أو على حساب الدول العربية فيما يتعلق بالامور الكبرى والمبدئية • فعندما استلم القذافي الحكم في ليبيا خلال شهر أيلول من عام ١٩٦٩ ، عقدت اتفاقية للتعاون الفرنسي ـــ الليبي بعد ذلك بما لا يزيد على ثلاثة أشهر ، حول بيع طرابلس ١١٠ طائرة ميراج • وقد نسب الى جورج بومبيدو ( رغم كونه أبعد ما يكون عن « اللاسامية »باعتباره أمضى جزءا كبيرا من حياته كمدير لمصرف عند آل روتشيلد) أنه عرَّف اسرائيـــل « كدولة عنصرية وطائفية » • لذلك تعرض خلال زيارته للولايات المتحدة في شباط من عام ۱۹۷۰ ، بناء على دعوة مـن ريتشارد نيكسون ، الى اهانة كبرى : أثنـاء خروجه من الفندق في مدينة شيكاغو ، أعترضته مجموعة من اليهــود الامريكيين الذين هددوه وأهانوه مع زوجته ودفعوهما بالايدي ، دون أن تتدخل أية مفرزةمن الشرطة لحمايتهما ودفع الناس عنهما • وفي عام ١٩٧٢ ، أيـــدت فرنســـا في الأمم المتحدة قرارا يتهم اسرائيل بخرق ميثاق جنيف في الاراضي العربية المحتلةوبارتكاب جرائم حرب ضد السكان • أثناء حرب يوم الغفران ، وقفت فرنسا مباشرة الىجانب العرب • وقد تعزز التيار المعادي للصهيونية ( رغم بقاء أصحابه أقلية ) في صفوف الحزب الديغولي ، وذلك بدفع مـن السيد ( لويس تيرونوار ) ، رئيس جمعيـة التضامن الفرنسي ــ العربي • وفي ٨ تشرين الأول من عــام ١٩٧٣ ، قــام السيد

«ميشيل جوبير»، وزير الخارجية الفرنسية آنـذاك، بتبرير الهجوم العربي ضـد اسرائيل بقوله: «هل يمكن حقا اعتبار محاولة العرب استرداد أراضيهم عدوانا غير متوقع؟» • أما اليوم، وقد أصبح ميشيل جوبير وزيرا للتجارة الخارجية في الحكومة الاشتراكية، فقد تبدلت نظرته للامـور، أو أصبح من الذين فضلوا السكوت خـلال الغزو الاسـرائيلي للبنان، مع زميله «بادنتيه» (Badinter) وزير العدل، و «أتالي» المستشار الرئيسي لفرانسوا ميتـيران، وكلاهما من الزعماء البارزين للصهيونية في فرنسا •

أما قاليري جيسكار ديستان ، فقد أطلق سراح « أبو داوود » ، المتهم بتدبير عملية الفدائيين في ميونيخ سنة ١٩٧٢ ، والذي اعتقلت السلطات الفرنسية في ٧ كانون الثاني من عام ١٩٧٧ ، وفي أثناء زيارته للخليج العربي والاردن ، أكد جيسكار ديستان « على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره » ، كما طالب باشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات السلام ، ولا شك في أن الاموال والاصوات اليهودية قد ساهمت في عدم تجديد فترة رئاسته ،

#### س فرانسوا ميتيران في الكنيست : ٤ آذار ١٩٨٢ :

جاءت زيارة فرانسوا ميتيران لاسرائيل في الفترة من ٢ ــ ٥ آذار مـن عـام ١٩٨٢ وكانها تشجيع لسياسة مناحيم بيغن الذي كان قد أعلن عن ضم الجولان في شهر كانون الاول من عام ١٩٨١ ، والذي كان يستعد لغزو لبنان في حزيران ١٩٨٨ شهر كانون الاول من عام ١٩٨١ ، والذي كان يستعد لغزو لبنان في حزيران ١٩٨٨ أضف الى ذلك أن تلك كانت أول زيارة يقوم بها لاسـرائيل رئيس فرنسي ، بـل وأوروبي ٠ صحيح أن ميتيران كان قد زار اسرائيل عدة مرات ، بين عامي ١٩٤٨ و واوروبي ٠ صحيح أن ميتيران كان قد زار اسرائيل عدة مرات ، بين عامي ١٩٨٨ وليحزب الاول علم زار القدس في شهر كانون الاول من عام ١٩٨٠ بصفته السكرتير الاول للحزب الاشتراكي ، إلا أن الفارق هذه المرة كبير : لانه الآن رئيس للجمهورية ومن المفترض فيه أن يمثل جميع الفرنسيين ٠ فما هي الدوافع القوية يا ترى ، التي دفعته للقيام بهذه الخطوة الحاسمة ؟ ان أول هذه الدوافع هو الوفاء بالتزام قطعه عـلى نفسه خلال المعركة الانتخابية ٠ أضف الى ذلـك أن ميتيران يكـن إعجابا صادقا نفسه خلال المعركة الانتخابية ٠ أضف الى ذلـك أن ميتيران يكـن إعجابا صادقا

للشعب اليهودي ؛ وقد تحدث كثيرا عن « الكثيرين من اليهود الذين كانوا ومازالوا رفاق دربه الطويل » ، كما تحدث في الكنيست عن اليهود « كشعب نبيل ومعتز بنفسه » .

وفي تصريح أدلى به أثناء مقابلة سبقت زيارته بقليل ، تحدث ميتيران عـن اليهود « الذين غزوا أرض كنعان ، ليس لصالحهم بل لصالح الرب » • هــذه هي تماما العقيدة التوراتية المزيفة التي يستخدمها الصهاينة باستمرار كما رأينا • وما من شك في أن كل إمبريالية أو دكتاتورية تشعر بالحاجة الى مباركة مدافعها والاحتماء خلف أي ستار إلهـي، كمحاكم التفتيش الاسبانية وسواها • والاخطر من ذلك أن هذه الزيارة قد جاءت في الوقت الذي كان فيه القمع على أشده في الأراضي العربية المحتلة + كيف يمكن بعد هذا الادعاء بأن من جملة أهداف الزيارة اقناع اسرائيل بقبول الحوار مع الفلسطينيين ؟ لذلك لم ينخدع هؤلاء ، فقد أعلن الشخص الثاني في منظمة فتسم (أبو إيساد) في ١٨ آذار ١٩٨٢ أنه لايرى في هسذه الزيارة « إلا المحيازا تاما للسياسة الاسرائيلية » • والواقع أن هذا الحكم يتضمن الكثير من الصحة ، وبخاصة اذا علمنا بأن الزيارة جاءت بعد ثلاثة أشهر فقط من ضم الجولان ( الذي وصفه « جاك شيراك » بأنه « عمل من أعمال القرصنة » ) ، وبعد أقل من عام على تدمير المفاعل النووي العراقي ، وفي مرحلة كان يجري خلالها الاعداد لغزو وشيك للبنان • أما التذرع بحجة الضغط على بيغن وشارون وزمرتهما ، فقدأصبح مضحكا بعد أن بدأت المجزرة الرهيبة في لبنان في شهر حزيران ١٩٨٢ • وقد صدقت المجلة اليهـودية الفرنسية « السفينة » (١٠ Arche) عندما قالت: « لقـد أغلق ميتيران بحزم وجرأة القوس الذي ظل مفتوحا خمسة عشر عاما » •

خلاصة القول أنه حدث انعطاف واضح لا لبس فيه ولا غموض: فقد خدشت مصداقية منظمة التحرير الفلسطينية ، وتم الاعتراف علنا بأسلوب كامب دافيد ، كما منعت المؤسسات الفرنسية من احترام المقاطعة العربية لاسمرائيل ، ووضع الاساس لمحور القدس ـ باريس .

من المعروف أن تعلق «كلود شيسون » الصادق بالقضية الفلسطينية لايرجع الى تاريخ تعيينه كوزير للعلاقات الخارجية الفرنسية ، بل الى السبعينات عندما كان يعلن على الصعيد الاوروبي موقفه المؤيد الصريح لمنظمة التحرير الفلسطينية وضد الدعم غير المشروط لاسرائيل • ولكن ما هو الدور الذي لعبه كلود شيسون فـــى ربيع عام ١٩٨٢ ؟ كانت كل إساءة للقضية الفلسطينية تصدر عن أعلى شخصية في الدولة ، ترافقها أو تليها مهمة مساع حميدة لدى العرب من قبل وزارة الخارجية • في ٣ آذار ١٩٨٢ ، استقبل كلود شيسون وجهاء غزة والضفة الغربية الذين سلموه مذكرة يدينون فيها الاحتـــلال الاسرائيـــلي للاراضي المصادرة سنة ١٩٦٧ ، والتي تتعرض للضم التدريجي ٠٠ وفي ١٠ آذار ١٩٨٢ ، جرى « لقاء ودي وصريح » مـع السيد فاروق القدومي الذي يعتبر بمثابة وزير خارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي الفترة من ٢٩ ـــ ٣٦ أيـــار ١٩٨٣ ، قام كلود شيسون بزيارة لكل من العربية السعودية وتونس وليبيا ، من أجل تهدئة خواطر زعماء هذه البلدان ، وفي ٨حزيران ١٩٨٢ ، استقبل وفدا يمثل السفراء العرب في فرنسا ، ومعهم ممثل منظمة التحرير في باريس ، السيد ابراهيم الصوص ، بالاضافة الى ممثل الجامعة العربية ، محمد يزيد + في ١٤ حزيران ، قام اسحق شامير ، وزير خارجية اسرائيل ، بزيارة رسمية لفرنسا في الوقت الذي كانت دماء الضحايا البريئة في لبنان لم تجف بعد • لذلك كتب السيد «كلود بورديه » آنذاك يقـول: «لنساءل اذن: لو قـام الاتحـاد السوفياتي مثلا بغزو بولونيا هذا الشتاء، وسحق وارسو بقنابله، ودمر العديد من القرى بحجة « إخسافة » الناس ، هل كانت فرنسا تقوم بدعوة وزير خارجيــة الاتحاد السوفياتي ، السيد أندريه غروميكو ، قبل أن تبرد آلاف الجثث ؟ وحتى لو كانت الدعوة قديمة ، أما كان من الواجب إلغاؤها ؟ ثمم همل كانت فرنسا ستكتفى بأن تطلب « وقف القصف والقتال ؟ الحق يقال هنا أن السيد شامير محظوظ لانه اسرائيلي » \* \* \*

### - الصهيونية واليهودية في فرنسا:

يقدر عدد الطائفة اليهودية في فرنسا بحواني /٠٠٠ر٥٠٠ نسمة ، مما يجعلها الاولى في أوروبا الغربية والرابعة في العالم • وقد ثبت وجود اليهود في فرسا منذ عهد « الكارولنجيين »(١) • في القرن السادس عشر ، نزح العديد من اليهود السي فرنسا قادمين من اسبانيا والبرتغال ، إلا أن عددهم كان لا يزال قليلا عند نحريرهم في عام ١٧٩١ : حوالي ٠٠٠٠ر٠٤ ثم ٠٠٠ر٤ في عهد نابليون ، الذي أصدر في ١٧ تسوز سنة ١٨٠٨ قرارا بتشكيل « المجمع الديني المركزي » لليهود في فرنسا + وقد تفرع هذا المجمع نفسه الى مجمعات اقليمية مهمتها « رعاية المصالح العامة للعبادات اليهودية » • ثم جاءت موجة أخرى من اليهود « الأشكناز » النازحين من ألمانيـــا وأوروبا الشرقية، بين عامي ١٨٣٠ ـ ١٨٨٠ ، والتي أتاحت الفرصة للهبَّةاللاسامية التي اجتاحت فرنسا أثناء قضية « درايفوس » الشهيرة • وربما يعود سبب ذاك الى أنه وجد في فرنسا ، عند نهـاية القرن التاسع عشر ، أكثر من /٠٠٠ر ٨٠ يهــودي مقابل خمسة ملايين في روسيا ، مليونين في النبسا وهنغاريا ، ٢٠٠٠ في ألمانيـــا و ١٨٠٠ر ١٨٠ في انكلترة • ومن البــدهي أن الـ / ٢٠٠٠ / يهودي في الالزاس واللورين كانوا من الآلمان اعتبارا من عام ١٨٧٠ حتى استعادة هذه المقاطعة من قبل فرنسا ٠ أما الـ / ٢٠٠٠٠ / يهودي جزائري ، فكانوا يتبعون لباريس منذ عــام ١٨٦٢ ، حيث اعتبر الرئيس الروحي للطائفة اليهودية الفرنسية حاخاما أكبر لفرنسا والجزائر ، وفي ٢٠ تشمرين الاول ١٨٧٠ ، نجح وزير العدل (أدولف كريميو) « Grémieux » ، الذي كان يهوديا ، في اصدار مرسوم يمنح الجنسية الفرنسيــة للجزائريين من الطائفة اليهودية • عَنْكُنّ هذا المرسوم في عهد حكومة « فيشى » ، ثم عاد ساري المفعول عند تحرير فرنسا في نهاية الحرب العالمية الثانية ، لقد طبسق هذا المرسوم بصورة مكثفة جدا سنة ١٩٦٢ ، عندما نزح /٠٠٠٠ يهـودي

<sup>(</sup>۱) ـ الكارولنجيون ( Garolingiens ): هم السلالة الملكية الثانية في فرنسا ( ۱ ه٧- ١٨٧ ) ( المترجم )

جزائري الى فرنسا • في الحقيقة ، كان عدد اليهود في فرنسا / ١٠٠٠ ر ٢٠٠٠ سنة ١٩٢٥ ، ثم هبط الى أقل من / ٢٠٠٠ سنة ١٩٤٥ (حيث سقط ضحية النازية أكثر من / ٢٠٠٠ ر ٢٠٠٠ وعندما جاءت موجة أفريقيا الشمالية ومصر بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٦٢ ، قفز هذا العدد الى / ٢٠٠٠ ر ٥٣٥ سنة ١٩٦٨ ثم / ٢٠٠٠ ر ٢٠٠٠ سنة ١٩٨٢ .

يختلف الوضع في فرنسا اختلافا بيتنا عنه في الولايات المتحدة الامريكية: لأن حوالي ثلثي اليهود في فرنسا نازحون من المغرب العربي ، كما أن نصف يهود فرنسا يقطنون منطقة باريس ، ومن الجدير بالذكر هنا أن فوارق كبيرة ، طبقية وثقافية وعقائدية ، تميز هذه الطائفة التي لا يجمعها سوى مخرج مشترك واحد هوالتعاطف مع اسرائيل ، ولكن ليس لدرجة الحياة فيها ...

ان الطائفة اليهودية في فرنسا متينة البنيان من حيث التنظيم ؛ ففي القمة يوجد « المجلس الممثل للمؤسسات اليهودية في فرنسا» (١) ، الذي أسس سنة ١٩٤٤، والذي كان يضم ٢٧ منظمة - عضوة سنة ١٩٧١ • يرأس هذا المجلس « الان دي روتشيلد » ، ويعتبر من الجماعات الرئيسية الضاغطة في فرنسا ، والذي تغازله عادة الأغلبية والمعارضة على السواء • يعتبر هذا المجلس أن دعم اسرائيل يجبأن يكون دائما وغير مشروط • فالغزو الاسرائيلي للبنان نفسه قد قئد من قبل هذا المجلس « كحرب مفروضة على اسرائيل » ١٠٠٠

كذلك يوجد ما يسمى « بصندوق النقد الاجتماعي اليهودي الموحد » (٢) ، الذي أحدث سنة ١٩٤٩ ، ثم تحول على مر السنين من مركز لجمع الاموال لصالح اسرائيل الى ميدان دائم لكافة أنواع المبادلات والمقايضات • ترأس هذا الصندوق لمدة طويلة « غيي دي روتشيلد » الى أن انتقل اليوم الى ابنه « دافيد دي روتشيلد » • وحسب « الدليل اليهودي لفرنسا » ، كان يوجد في عام ١٩٧١ : تسمع منظمات

<sup>(</sup>۱) \_ يرمز اليه بالغرنسية \_ ( C.R.I.F )

<sup>(</sup>F. S. J. U) يرمز اليه بالغرنسية = (F. S. J. U)

وطنية كبرى ، ست منظمات دينية ، ٢٧ حركة للخدمات الاجتماعية ، عشرون منظمة صهيونية فرنسية ، ستة أحزاب صهيونية دولية لها فروع في فرنسا ، عشر روابط للمنحدرين من بلاد مختلفة ( مثل يهود المغرب ) ، ٢٤ مدرسة يهودية ، ١٣ حركة مشبيبية ، ١١ ناديا ومركزا طلابيا ، كما تلعب الفروع الفرنسية للمنظمات اليهودية العالمية دورا كبيرا مثل : الوكالة اليهودية ، حيروت ، المنظمة الصهيونية النسائية الدولية ، المؤتمر اليهودي العالمي ، الخ ، ٠٠٠ تنسق جباية الاموال لصالح اسرائيل من قبل جهاز « النداء الموحد اليهودي » لفرنسا ، الذي يرأسه رافائيل بن سيمون،

أما الصحافة اليهودية فكانت تضم ، في عام ١٩٧١ ، ١١ صحيفة ومجلة ، أهمها: « السفينة » ( ١٠ Arche) ، « مجلة اليهود الفرنسية » و « المنبر اليهودي » ، وأما الحركات « المناضلة » فأهسها : الحزب الصهيوني الاشتراكي الذي يرأسه «روجيه بنتو » ، الحزب الصهيوني المستقل الذي يرأسه ميشيل توبيول ، اتحاد الطلاب اليهدود في فرنسا ، الاتحاد الصهيوني لفرنسا الدي يرأسه « بيني كوهين » ، الدفاع عن النفس » ، حيث تعطى الافضلية للتدريب العسكري ،

كذلك يرتبط نفوذ «اللوبي» اليهودي في فرنسا بشخصيات من كبار رجال الاعمال من أمثال (بلوستان به بلانشيه ، بوبليسي ، مارسيل دستُو ، جلبير تريفانو، رئيس نادي البحر المتوسط) ، وعلى رجال فكر وصحافة (ريمون أرون ، آني كريفل ، جان دانيال ، الخ٠٠٠) بالاضافة الى رجال سياسة ودين (الحاخام الاكبر «رينيه بي صموئيل سيرا» الذي خلف «جاكوب كابلان» في شهر كانون الثاني من عام ١٩٨٠) ، ومن الجدير بالذكر ، على الصعيد السياسي ، أن عددا كبيرا من اليهود قد اختاروا الحزب الاشتراكى ،

### - الحزب الاشتراكي والصهيونية:

مما لاشك فيه أن لقاء الصهيونية والحرب الاشتراكي ليس وليد مصادفة ، بل هو مستمد من تقليد قديم • ولا بد أن نذكتر بهذا الصدد بالعلاقات

الوثيقة التي كانت تربط بين « ليون بلوم » و « وايزمان » ، وبأن « بلوم » هــذا كان من مؤسسي « الوكالة اليهودية الموسعة » سنة ١٩٢٩ (١) . و « بيبر منديس » ــ فرانس » كان يهوديا متعصبا ليهوديته ، تزوج من امرأتين يهوديتين على التوالي. وعندما كان رئيسا لمجلس الوزراء (حزيران ١٩٥٤ ــ شباط ١٩٥٥) ، كان فراسوا مبينيران أقرب المقربين اليه ، حيث عمل معه كوزير شاب للداخليـــة . كان منديس فرانس متعلقا جدا بالدولة اليهودية ، وقد أخذ عليه الكثيرون ، في حزيران ١٩٨٢، عسدم تعرضه ولو بكلمة واحدة تدين أعمال الجيش الاسرائيلي في لبنان + أما الشيخصية البارزة الثالثة ، فهو « دانيال ماير » اليهودي أيضا ومن الزعماءالبارزين في الحزب الاشتراكي • في السبعينات ، اتضح تماما التقارب بين الحزب الاشتراكي ويهود فرنسا حول موضوع دعم اسرائيل • وفي عام ١٩٧٥ ، صرح ميتيران في تـــل أبيب: « بأن للاشتراكيين الفرنسيين علاقات خاصة مع اسرائيل » • وفي عددمجلة « السفينة » أو ( l'Arche) الصهيونية ، الذي صدر في حزيران ١٩٧٨ ، ظهرت على الغلاف صورة ميتيران مع « ألان دي روتشيلد »، وقد كتب تحتها : «مصافحة بالايدي وتوثيق للروابط » • وفي الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت سنة ١٩٧٨ ، أكدت معظم وسائط الاعلام أن أغلبية اليهود الفرنسيين قد صوتوا لصالح البيسار • وخلال معركة انتخابات الرئــاسة سنة ١٩٨١ ، كشفت الاوراق مسبقا : حيث أعلن حزب « التجديد اليهودي » ، على لسان أمينه العام ، ضرورة قيام الناخبين بمعاقبة جيسكار ديستان بسبب صفقة الاسلحة التي سلَّمها للعراق • أشار استفتاء للناخبين اليهود ، أجرته صحيفة « لوبوان » ( Le Point ) ، أن ٥٣./ مع ميتيران و ٢٣ / مع جيسكار ديستان ٠ وفي صحيفة « المنبر الصهيدوني » ، طالب « روجيه أسكو » بالتصويت لصائح ميتيران ، كما كتب « إميل تواتي » ، من زعماء الـ (C.R.I.F) البارزين، أن معيار الانتخاب لليهــود يجب أن يكون « سيادة اسرائيل وأمنها » • ومـن المؤسف حقا أن يحترم السكرتير الأول للحزب

<sup>(</sup>۱) \_ ليون بلوم: من الزعماء الاشتراكيين البارزين في فرنسا ، يهودي عمل كرئيس للوزراء عامي (۱) \_ 1954 و 1977 و 1977 ، ثم عامي ١٩٤٧ – ١٩٤٧ .

الاشتراكي هذا المعيار الذي لا يست بأية صلة للمصلحة الوطنية الفرنسية ٠٠٠ وقد احتفلت اسرائيل بحماس بنجاح ميتيران ، الذي ما كاد يجلس في قصر « الاليزيه » حتى أعلن عن عزمه على القيام بزيارة رسمية لاسرائيل بناء على دعوة من مناحيم بيغن ٠٠

منذ ١٧ حزيران ١٩٨١ ، قام رئيس ال (C. H. I. F) ، «ألاندي روتشيلد»، بتوجيه رسالة الى رئيس الوزراء الجديد (بيير موروا) يذكره فيها بالوعود التي قطعها على نفسه المرشح ميتيران فيما يتعلق بالغناء المخالفات التي ارتكبها السيد « ريمون بار » ( رئيس الوزراء السابق ) في ٢٤ تموز ١٩٧٧ و ٩ أيار ١٩٨٠ ، ضد قانون عدم المقاطعة الصادر في ٧ حزيران ١٩٧٧ ، وهكذا نجد أن مصلحة المؤسسات الفرنسية ( التصدير الى البلاد العربية في حالة المقاطعة الجزئية لاسرائيل ) تأتي بعد مصلحة دولة أجنبية كاسرائيل ا ٠٠٠٠

أضف الى ذلك أن الصلات بين الصهيونية والحزب الاشتراكي يمكن أن تتم ايضا عن طريق شخصيات غير سياسية : مشل « جيلير تريفانو » ، المؤيد لمينيران ، والذي يمارس نفوذا كبيرا على وسائط الاعلام بفضل الميزانية الهائلة التي تخصصها أجهزته ومؤسساته للدعاية ، ولا بد من القول هنا بأن الصحافة تخشى دائما التهديد بحرمانها من الدعاية التي تشكل المورد الرئيسي لارباحها ، كذلك هناك «مارسيل بلوستان بلانشيه » ، والد زوجة الوزير والصهيوني المعروف « روبير بادينتيه » بلوستان بلانشيه » ، والد زوجة الوزير والصهيوني المعروف « روبير بادينتيه » فيميدان تجارة العقارات، والذي يساهم بقسط وأفر في صحيفة (Deparisien libéré) ويدعم ميتيران منذ عام ١٩٧٤ ،

أضف الى كل ذلك أيضا وجود أعضاء في الحكومة مو الين للصهيونية ، أبرزهم « روبير بادينتيه » ، وزير العدل ، وعضو في الوقت نفسه في مجالس ادارة ثلاث منظمات صهيونية معروفة : أو لاها « المجلس الممثل للمؤسسات اليهودية في فرسا» أو الد (C.R.I.F) ، وثانيتها « صندوق النقد الاجتماعي اليهودي الموحد »

(F. C. J. U) الآنفتي الذكر ، وثالثتهما (A havat - Israël). أما «جاكأتالي»، الذي أعد لزيارة ميتيران لاسرائيل ، فهو صهيوني مناضل ، ومن زعماء عدة منظمات صهيونية ، يعمل كمستشار خاص لفرانسوا ميتيران .

وهناك أيضا عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي « ميشيل دريفوس ـ شميد»، الذي يرأس منذ شهر شباط ١٩٨٢ الفرع الفرنسي « للمؤتمر اليهودي العالمي » • و «سيرج واينبرغ » ، الصهيوني المناضل ، يعمل الآن كمدير لمكتب وزير الموازئة « لوزان فابيوس » • أما « جان بوبيرين » ( Jean Poperen ) ، المعتبر الشخص الثاني في الحزب الاشتراكي ، فهو الآن رئيس الجماعة البرلمانية للصداقة الفرنسية ـ الاسرائيلية ، •

كل هذه الامثلة ، على صعيد الاشخاص ، تؤكد صحة تحليلنا لسياسة فرنسا في الشرق الأوسط ، التي تنطلق من مبدأ أساسي أولي هو دعم اسرائيل على حساب منظمة التحرير والقضية الفلسطينية نفسها (۱) ، وبينما كان سلفه ينتقد بعض جوانب «كامب دافيد » ، وبخاصة إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، يصرح فرانسوا ميتيران في ٢٢ نيسان ١٩٨١ لمحطة اذاعة (أوروبا الاولى) بما يلي : « ان اتفاقية كامب دافيد هي اتفاقية جيدة ، والحزب الاشتراكي هو الوحيد من بين الاحزاب الكبرى الذي أيدها » ، وفي ٨ كانون الاول ١٩٨١ ، أغضبت الحكومة الفرنسية الدول العربية عندما قررت التخلي عن المبادهة الاوروبية التي نسجها الفرنسية الدول العربية عندما قررت التخلي عن المبادهة الاوروبية التي نسجها المؤتمر اليهودي العالمي ، بعد لقائه مع رئيس الجمهورية الفرنسية ، عن «شعوره المؤتمر اليهودي العالمي ، بعد لقائه مع رئيس الجمهورية الفرنسية ، عن «شعوره بالاطمئنان » للحديث الذي سمعه من فرانسوا ميتيران ، وفي شهر أيار من عام بالاطمئنان » للحديث الذي سمعه من فرانسوا ميتيران ، وفي شهر أيار من عام

<sup>(</sup>۱) \_ عندما الف الكاتب كتابه هذا ، لم يكن قد سمع بعد ما قاله مؤخرا رئيس الحرب الاشتراكي (۱) \_ عندما الف الكاتب كتابه هذا ، لم يكن قد سمع بعد ما قاله مؤخرا رئيس الحرب الاشتراكي الفرنسي « بأن قلبه وعواطفه مع نقل المسفارة الفرنسية الى القدس » ٠٠٠٠ ( المترجم )

١٩٨٢ ، استؤنفت أعمال « اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية ــ الاسرائيلية ، بعد أن كانت مجمدة طوال اثنى عشر عاما » .

### - العواقب السلبية بالنسبة لفرنسا:

رغم المشاغلة « الشيسونية » (١) ، أدرك قادة منظمة التحرير الفلسطينية على الفور أن « الإليزيه » قد أجرى انعطافا لغير صالحهم • لذلك رأينا مستشار عرفات، هاني الحسن ، يعلن بوضوح للمجلة اللبنانية « مورننغ نيوز » في ٢١ نيسان١٩٨٢: « ان الموقف الفرنسي الجديد في الشرق الاوسط يشكل تهديدا خطيرا للسلام في المنطقة • وها هو ميتيران يعتبر أول رئيس دولة يزور اسرائيل ويضع حدا لعزلة هذا البلد ، والنتيجة هي هذه الدماء التي نراها تسفك منذ ذلك الحين • ولا شك في أن هذه الزيارة قد أطلقت الزمام لمناحيم بيغن في الاراضي المحتلة • نحن نعتبر موقف ميتيران معاديا تساما لمنظمة التحرير الفلسطينية » •

صحيح أن منظمة التحرير قد ضعفت بعد مجازر اسرائيل في لبنان ، مما يسمح بتجاهل صوتها في الوقت الراهن على الاقل ، ولكن الشعب الفلسطيني حقيقة دائمة تقف وراءها الشعوب العربية والاسلامية ، التي تعتبر على درجة كبرى من الاهمية بالنسبة لفرنسا وأوروبا ، وقد جاءت ردود الفعل العربية حادة كما هو متوقع، حيث انتقدت دول الخليج « سياسة التوازن » الفرنسية التي تفيد اسرائيل أكثر مسن العرب ، كما صرح الشيخ زايد ، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بما يلي : « في خطابه داخل الكنيست ، لم يكن ميتيران حازما بما فيه الكفاية بالنسبة القضية الفلسطينية ، كما لم يشر بكلمة واحدة يدين بها ضم الجولان » ،

مما لاشك فيه أن هناك علاقة بين سياسة ميتيران وتصاعد أعمال العنف مؤخرا ضد الفرنسيين والممتلكات الفرنسية : في ٤ أيلول ١٩٨١ ، تم اغتيال السفير الفرنسي في بيروت ، « لويس دولامار » • في ١٥ آذار ١٩٨٢ جرى تفجير المركز الثقافي

<sup>(</sup>۱) ... نسبة الى وزير خارجية فرنسا «كلود شيسون » .

الفرنسي في بيروت ، وفي ١٥ نيسان ١٩٨٢ ، وفي العاصمة اللبنانية نفسها ، تماغتيال أحد موظفي السفارة الفرنسية وزوجته (غي وكارولين كاڤالو) ، في ٢٩ آذار ١٩٨٢ حدثت عملية « الكابيتول » التي نجم عنها خمسة قتلى و٢٧ جريحا ، بعد ذلك انتقل العمل الى فيينا : ففي ليلة ١٨ ــ ١٩ نيسان ، ألقيت بعض القنابل اليدوية على السفارة الفرنسية وشركة الطيران الفرنسية ، في ٢٢ نيسان ، أدى انفجار شارع « ماربوف » الى وقوع ١٠٠ جريحا ومقتل امرأة من المارة ، بعد هذا بيومين، ألقيت متفجرات على وكالة الصحافة الفرنسية في بيروت ، وفي ٢٤ أيار ١٩٨٢ ، انفجرت سيارة ملغومة أمام السفارة الفرنسية في بيروت ، حيث قتل أحد عشر شخصا و ٢٧ جريحا ،

ليس معروفا الآن من يقف وراء هذه الاعمال ، ولكن من الواضح أن بذور الثقة التي غرسها الجنرال ديغول وخلفاؤه في الدول العربية قد تطايرت خلال عام واحد من الانحياز الاشتراكي الفرنسي لاسرائيل ، وقد لوحظ بوضوح ، منذ حزيران ١٩٨٢ ، سحب هام لرؤوس الاموال العربية من المصارف الفرنسية ، كما أعلنت عدة عواصم في الخليج عن عزمها على تقليص حجم المبادلات التجارية مع فرنسا ، وما من شك في أن اضطراب العلاقات الفرنسية ـ العربية لا يبشر بأي خير في المستقبل ، ولا بد من التنويه هنا بأن فرنسا كانت تعتمد ، في عام ١٩٨٢ ، بنسبة في المستقبل ، ولا بد من التنويه هنا بأن فرنسا كانت تعتمد ، في عام ١٩٨٨ ، بنسبة مرمه / من تسوينها بالنفط على الشرق الاوسط ،

أخيرا ، يحق لنا أن نتساءل : ألىم تتورط الدبلوماسية الفرنسية في طريق مسدود ؟ هل يسكن اعتبار « لبنان المسيحي قبل كل شيء » ، هذه الوصفة القديمة للعشر بنات من هذا القرن ، هو السبيل الأمثل بالنسبة لنهاية القرن العشرين ، في الوقت الذي لا بد فيه من حل للقضية الفلسطينية والذي لم تعد تقبل معه الأمة العربية « سياسة الوجهين » أو تهادن على قضيتها الكبرى ، وكذلك في الوقت الذي يجب على آوروبا أن تلعب دورها في الشرق الاوسط ؟ •

# الفصل الثامن

## سدوبيلالمسوسية

كان المثل الاعلى الأولى للعقيدة الصهيونية هو جمع يهود العالم كله في أرض معينة ، وما زال هذا هدف الصهيونية الأول ، في شهر كانون الاول من عام ١٩٥٢، صرح الرئيس الثاني لدولة اسرائيل ، بن زقي ، بما يلي : لقد بقي هدفنا المركزي تجميع كل اليهود المنفيين ، وسنظل متسمكين بهذا الهدف ، إلا أن مهمتنا التاريخية هذه لن تتحقق الا بتعاون الامة اليهودية في المشرق والمغرب » ، هذا مع العلم بأن القانون الاسرائيلي لعام ١٩٥٣ ، المسسى « قانون العودة » ، واضح وصريح في هذا الصدد : « ان تجميع المنفيين يفترض جهودا متجددة من قبل الامة اليهودية المبعثرة ودولة اسرائيل تنتظر مساهمة كافة يهود العالم ، على الصعيد الفردي أو من خلال المنظمات ، لدعمها والعمل على تنظيم « عدودة » مكثفة ، لذلك من الضروري أن تتحد كافة المجتمعات اليهودية لبلوغ هذا الهدف » ،

حتى عام ١٩٤٨ ، بقيت معارضة الصهيونية قوية نسبيا ، إلا أن تكشف فظائع النازية من جهة ، والانتصارات العسكرية التي حققتها اسرائيل من جهة ثانية، أدت الى انضمام الكثيرين الى المعسكر الصهيوني المتطرف ، صحيح أن عددا قليلا من يهود الغرب فكروا في « العودة » الفعلية ، إلا أن جميع هؤلاء بتعاطفون ، صع الدولة اليهودية ويشعرون بالانتساب اليها ،

ولكن ما هي هذه « الأمة اليهودية » التي يقول عنها الصهاينة أنها مبعثرة ؟ في

سنة ١٩٧٥ ، كان يوجد في العالم ١٣ مليون يهودي ، منهم حوالي ثـــلاثة ملايـــين يعيشون في فلسطين داخل حدود اسرائيل • واذا أضفنا يهود ثمانية بلدان يعيش في كل منها أكثر من مئة ألف ، نحصل على ٩٥ / من يهود العالم :

- ١ ـ الولايات المتحدة: ٨ره مليون،
- ٢ الاتحاد السوفياتي: ٥٠٠٠ر٥٥٠١
  - ٣ ـ فرنسا: ٠٠٠٠ ٣
  - ٤ انكلترة : ٠٠٠ر٠٠٠
  - ه ـ کنسدا: ۱۹۰۰ره۲۹
  - ٣ \_ أفريقيا الجنوبية: ٠٠٠٠ ٢
    - ٧ \_ الارجنتين: ٠٠٠ر٥٢٢
    - ٨ ــ البرازيـل: ١١٠٠٠٠٨

عندما قام الامبر،اطور كلود باحصاء السكان في الامبراطورية الرومانية سنة سع بعد المسيح، كان عدد اليهود / ٠٠٠ ر ١٩٤٤ / نسمة ، منهم مليونان في فلسطين ومن المتوقع ، اذا استمرت الهجرة على وتيرتها الحالية ، أن يصل عدد اليهود في فلسطين الى ٥ ر ٤ مليون عند نهاية القرن ، أما « يهود المهجر » ، كما يسمونهم ، فمن المرجح أن يتناقصوا من ١٠ ملايين سنة ١٩٧٥ الى أقل من ثمانية ملايين في نهاية هذا القيرن .

إلا أن هذه الارقام لا تشير الى النفوذ الحقيقي الذي يمارسه اليهودفي البلدان النبي يعيشون على أرضها و ولا شك في أن قائمة البلدان التسعة (اسرائيل ضمنا) التي يتجاوز فيها عدد اليهود المئة ألف نسمة، هي في الواقع آكثر بلدان العالم نفوذا، باستثناء اليابان وألمانيا ، اللذين هزما في الحرب العالمية الثانية ، أما الصين ، فلم

تعرف أبدا توغلا يهوديا ، لذلك يمكن اعتبارها الشذوذ الذي يؤكد القاعدة ، في عام ١٩٧٥ ، كان هناك وجود يودي في أكثر من مئة بلد ، وفي أربعين منها تجاوز عدد اليهود الرامه من بين جسيع القوى الدولية الكبرى المؤثرة في العالم ، تعتبر الصهيونية أكثرها فروعا وانتشارا ، ولا بد من القول هنا بأن اليهود بصورة عامة يتمتعون ، في البلدان التي يعيشون بين ظهرانيها ، بستوى معيشي وثقافي عال ، مما يشكل أحد أسباب قوتهم ، يضاف الى ذلك عامل هام جدا ، وهو الترابط الوثيق بينهم على اختلاف أصولهم وميولهم ومستوياتهم ،

فالمنظمة الصهيونية العالمية ، التي أحدثها المؤتسر الصهيوني في مدينة بال السويسرية سنة ١٩٩٧ ، قد قفزت من ١٩٤٠٠٠ عضو سنة ١٩٩٧ الى حوالي ٢٢٢ مليون, عضو سنة ١٩٦٤ ، وهو التاريخ الذي أصبح لها فيه فروع عاملة في أكثسر من خمسين بلدا ، تلعب هذه النظمة دورا حيويا في جباية الاءوال وتمويل مختلف المنظمات والمؤسسات اليهودية ، ترأس « ناحوم غولدمان » هذه المنظمة من عام ١٩٥٦ حتى ١٩٦٨ ، ويرأسها منذ عام ١٩٨٢ « أربيه دولزين » ، من بين فروع هذه المنظمة ، يمكن أن نذكر فرعها الديني (مزراحي) ، ثم «morld Union of Mapam» المنظمة ، يمكن أن نذكر فرعها الديني (مزراحي) ، ثم «morld Union of Mapam» الذي يمثل اليسار الاشتراكي ، وهناك منظمات كثيرة أخرى ، منتشرة في كثير من أنحاء الدنم أتينا على ذكر بعضها في فصول سابقة ولا مجال لتعدادها بالتفصيل، ولكن لابد من التنويه بأن هذه المنظمات تشسل مختلف الميادين : النسائية والطلابية والعمالية والقضائية واللغوية والمهنية والصحية و « شبه العسكرية » والمصرفية وغيرها ٠٠٠٠

علاوة على هذه الشبكة الهائلة من الطاقات ، التي تؤثر على قرارات عدد من البلدان المستقلة ، توجد شبكة من العلاقات الثنائية المميزة ، كتلك التي تربط إسرائيل بأفريقيا الجنوبية ، والحقيقة أن أفريقيا الجنوبية تستخدم « الوسيط » الاسرائيلي للمحافظة على علاقاتها مع أوروبا وأمريكا الشمالية كلما هددتها المقاطعة لاسباب أيديولوجية أو نتيجة الضغط الدولي ضد التمييز العنصري ،

و لا شك في أن إسرائيل تفوق في عنصريتها أفريقيا الجنوبية هـــذه لانها تخلصت في عام ١٩٤٧ ــ ١٩٤٨ من الاغلبية العربية ، وهو أمر لم تستطع أفريقيا الجنوبية تطبيقه على السود حتى الآن • إلا أن العلاقات المميزة الخاصة بين اسرائيل وافريقيا الجنوبية ترجـــع أيضا الى تأثــير « اللوبي » الصهيوني في هذا البلد: إذ أن أكبر ملياردير في العالم ، كان يهـوديا من أفريقيا الجنوبية ، وهو « السيد ألفريد بت » « ١٨٥٣ ـ ١٩٠٩ » ، الذي كان يعتبر ملك الماس ، والذي أنشأ مع «سيسيل رود» شركة « بيرز » الشمهيرة • كذلك كان رئيس وزراء أفريقيا الجنوبية ، جان كريستيان سسوت ( ١٩١٩ - ١٩٢٩ ) ثم ( ١٩٤٨ - ١٩٤٨ ) ، من أصل يهودي ( حسب تأكيد « الموسوعة الصهيونية » ) ومن أشد المتحمسين لانشاء وطنقومي يهودي في فلسطين ٠ و يعود ازدهار « اللوبي » اليهودي في أفريقيا الجنوبية الى تلك الفترة • وها هـــو « هاري أو بنهايسر » ، رئيس « الشركة الانغلو - أسريكية » أو ( Anglo - America Corporation ) ، واليهودي الذي أصبح من البروتستانت ، يسلك وحده ما يقرب من ثلث القطاع الصناعي في بلاده • وتغطي أمبراطوريته الماس ( بالاشتراك مع بيرز ) ، أكثر من ٣٠ / من الذهب والفحم والاوروانيوم ، بالاضافة الى مساهمات مالية متعددة ، ويسيطر «أوبنهايمر» على نصف الصحافة الناطقة باللغة الانكليزية في أفريقيا الجنوبية • أضف الى ذلك مداخلاته ومساهماته الهائلة والسرية مع السوق التجارية الامريكية • ويبدو الوجود اليهودي واضحا في المدن الكبرى : إذ يكفي أن تنجول في « جوهنسبورغ » أو «كاب » حتى تشاهدالعديد من الشبان الذين يضعون على رؤوسهم القبعة اليهودية التقليدية ، كما تلاحظ عددا كبيرا من الابنية المخصصة للنشاطات الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية اليهودية •

مثال آخر عن الصهيونية الثنائية يظهر في العلاقات الجيدة بين اسرائيل و الأرجنتين عتبة (الثلاثمئة ألف)سنة و الأرجنتين عتبة (الثلاثمئة ألف)سنة الأرجنتين عتبة (الثلاثمئة ألف)سنة ١٩٧٨ ، منهم /٢٢٥٠٠٠/ في « بوينوس أيرس » • « إن أوائل اليهود في هذا البلد هم من الذين طردوا من اسبانيا حوالي القرن السادس عشر • وقد اتسم النشاط

الصهيوني بالدنياميكية هناك بفضل صحفي شهير في أمريكا الجنوبية كلها ، وهــو لويس كاردونر ، الذي مات سنة ١٩٧٩ .

في تشيلي ، حيث تطور اللوبي اليهسودي بشكل مماثل للارجنتين ، يبلم عدد اليهسود / ٣٥٠٠٠/ سنة ١٩٦٨ ، وجميعهم في « سنتياغو » ٠

اما استراليما ، فقد وصل اليها أوائل اليهود سنة ١٨٠٠ ، وفي عام ١٩٦٨ ، أصبح هناك / ٢٠٠٠٠ / موزعين بين « ملبورن » و « وسدني » ،

واما ((نيوزيلنده)) ، فقد كان فيها / ٥٠٠٠ / يهودي في عام ١٩٦٨ ٠

يعود وجود اليهــود في كنــدا الى عام ١٨٥٠ ، حيث بلغ عددهم سنة١٩٧٨ حوالي /٣٠٥٠٠٠/ نسمة ، منهم /١١٥٠٠٠/ في تورنتو ومثلهم في موريال ٠

في الاتحاد السوفياتي ، تعطي السلطات أرقاما لعدد السكان اليهود تفوق التقديرات الاسرائيلية ، أي /٢٠٠٠ر٢٠/ وفق احصاء سنة ١٩٧٠ ، وثسلاثة ملايين حسب أقوال وكالة نوڤوستي الرسسية ، منهم / ٢٠٠٠ر٢٠٠٠ / في موسكو ، ملايين حسب أقوال وكالة نوڤوستي الرسسية ، منهم / ٢٠٠٠ر٢٠٠ / في موسكو ، مدر ٢٠٠٠ر في ليننغراد و /٢٠٠٠ر٢٠٠ / في كييف ، أما في سائر الدول الاشتراكية فيتراوح عدد اليهود بين حد أقصى قدره /٢٠٠٠ر١٠٠ / في رومانيا ، وحد أدنى يبلغ مئة أسرة كما في أفغانستان (علما بأنه يوجد في اسرائيل ٢٠٠٠ يهودي من أصل أفغاني) ،

وصل اليهود الاوائل الى بلاد الموسكوف في عهد ايشان الثالث ( ١٤٦٢ - ١٥٠٥ ) . في عام ١٩١٤ ، كان عددهم ستة ملايين في روسيا ، الا أن هـذا العـدد هبط الى ٥ر٢ مليون في الاتحاد السوفياتي سنة ١٩٢٤ ، لان بولونيا ، التي استعادت حريتها ، استقبلت نفس هذا العدد ، بينا هاجر الباقون أو راحوا ضحية مذابـح الروس البيض خـلال الحرب الاهلية ، مما لاشك فيه أن ثورة ١٩١٧ كانت تضم

عددا كبيرا من القادة اليهود، مشل «ليون تروتسكي» قائد الجيش الاحمر، «سڤير دلوف» ( Sverdlov ) رئيس الشرطة السرية، أعضاء في المكتب السياسي من أمثال « كامانيف » ( Kamenev ) ، « زينوڤييڤ » ( Zinoviev ) و «راديك» ( Radek ) .

من المعروف أن لينين توفي مبكرا تتيجة جراح أصيب بها في مصاولة لاغتياله قامت بها إرهابية يهودية ، ولكن لم يعرف أحد لصالح من كانت تعمل ، عندئ خنسب صراع عنيف بين تروتسكي وستالين ، فاز فيه الاخير ، ويبدو أن تروتسكي جرب آخر ورقة في يده عن طريق محاولة انقلاب فاشلة ، مما اضطره لمغادرة البلاد سنة ١٩٢٧ حيث أصبح ، كزعيم « للأمية الرابعة » ، مجرد يهودي تائه ، ما لبث أن اغتيل في المكسيك سنة ١٩٤٠ من قبل أحد عسلاء ستالين ، وعندما قام هذا الاخير بتصفية الحرس البولشفيكي القديم ، كان معظم الضحايا المشهورين مسن اليهود ،

يشكل اليهود في الاتحاد السوفياتي ١ ٪ من السكان ، وهم يعينون في مستوى فوق المتوسط ، في عام ١٩٧٣ ، كان هناك سبعة نواب يهود في مجلس السوفييت الاعلى ، وثمانية جنرالات يهود في القيادة العليا للجيش الاحمر ، وفي عام ١٩٦٤ ، كان هناك ١٦ ٪ من الاعضاء المنتخبين لأكاديمية العلوم السوفيينية من اليهود ،

الا ان معقل الصهيونية بلا جدال هو الولايات المتحدة الامريكية · ولكن قبل أن نقول ، مثل « وارنر سومبارت » ، أن « الولايات المتحدة هي بلد يهودي في كافة اجزائه » ، من المناسب أن ننظر الى الامور عن كثب: من المعروف أولا أن الولايات المتحدة قد احتضنت الدولة اليهودية فور ولادتها ، وبخاصة في مجال التمويل • وقد قد العضو مجلس الشيوخ « فولبرأيت » بحق سنة ١٩٧٤ :

(( نحسن، ) ونحسن وحدنها الذين جعلنها وجهود اسرائيل كدولة أمرا ممكنا)).

باسرائيل كحليف يمدونه بسبل الحياة والقوة منذ أكثر من ثلاثين عاما و لا خلاف باسرائيل كحليف يمدونه بسبل الحياة والقوة منذ أكثر من ثلاثين عاما و لا خلاف في أن مقياس الضغط الجوي للعلاقات اسرائيلية للامريكية ظل بصورة شبه دائمة يشير الى « طقس جميل ثابت » ؛ في عام ١٩٤٨ ، اعتراف فوري بالدولة اليهودية ؛ ارسال الصواريخ سنة ١٩٦٣ ثم طائرات الفانتوم سنة ١٩٦٨ ؛ دعم غير مشروط في حرب الايام الستة وحرب يوم الغفران ؛ وأخيرا فرح كبير لتمرير « كامب دافيد » سنة ١٩٧٨ ،

لقد فترت العلاقات بعض الشيء أثناء وقوع بعض الخلافات:

- \_ سنة ١٩٥٧ : أيزنهاور يطلب سحب القوات الاسرائيلية في سيناء ٠
- \_ سنة ١٩٧٠ : اسرائيل ترفض اتفاقيات السلام التي عرضها « روجرز »٠
  - \_ سنة ١٩٧٧ : كارتر يعترف بحقوق الفلسطينيين مع تحفظات خطابية ٠
- ب سنة ١٩٨٢ : ريغن يرسل بعض الاسلحة الى البلدان العربية «المعتدلة».

في هذا الاطار ، تجد الصهيونية دعما في كل مكان من المجتمع الامريكي • فالنقابة القوية (.A.F.L. - C.I.O.) مثلا ، التي تنبرع بالاموال لاسرائيل ، تعتبرأن دعم الدولة اليهودية مرتبط بأمن الولايات المتحدة نفسها • إلا أن الصهيونية تنطلق في نفوذها الاساسي من يهود الولايات المتحدة الذين يشكلون ذلك « اللوبي » العتبد •

فما هو هذا (( اللوبي اليهودي )) في الولايات المتحدة ، والذي نسمع عنه الكشير ؟ .

بدأ وجود اليهودية في آمريكا الشمالية سنة ١٦٥٤ ، عندما نزحت حـوالي عشرين عائلة وأقامت في نيويورك هربا من محاكم التفتيش البرازيلية • وفي القرن التاسع عشر ، قفز عدد السكان اليهود من ١٥٠٠٠ سنة ١٨٤٠ الى ١٠٠٠٠ سنة

+١٨٥٠ ، ثم + + • ر ١٥٠٠ سنة ١٨٦٠ و + • • ر ٢٥٠ سنة ١٨٨٠ ، تخت تأثبير المهاجرين اليهود من ألمانيا ، كان ذلك هو العصر الذهبي لليهـودية الاصلاحيـة التي أدارت ظهرها للمحجر التلمودي وأخذت تبشر وتدعو للاندماج البّام في بلد الاقامة • وقد أعلن « الاصلاحيون » ، بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٠٠ ، الحرب على « المحافظين »، دون أن يلاحظوا تلك الموجة العارمة من اليهـود القادمين مـن أوروبا الشرقية وروسيا والتي بدأت تتدفق على الولايات المتحدة ، قالبة اليهودية في هذا البلد رأسا على عقب من حيث الحجم والمفاهيم • وهكذا ، بين عــامي ١٨٨١ و ١٩٢٠ ، هاجر مــن روسيا الى الولايات المتحدة ثلاثة ملايين انسان ، كانت أغلبيتهم من اليهود . بهذا قفزت الاقلية اليهودية ( التي كانت تنادي بالاندمـــاج التام ) مــن ٠٠٠ر٠٠٠ سنة ١٨٩٦ الى ١ر١ مليون سنة ١٩٠٠ ، ثم الى ١٨٨ مليون سنة ١٩٠٨ و ١٩٠٨ مليون في عام ١٩١٧ • وهكذا تضاعفت هذه الطائفة في حوالي الحرب العالمية الاولى لتمثـــل ٣ر٣ ٪ من سكان الولايات المتحدة .. وفي عام ١٩٢١ ، صدر « قانون جونسون » المتعلق بضريبة الهجرة الى الولايات المتحدة ، وفي عام ١٩٢٤ انتهت مرحلة الهجرة اليهودية المكثفة . في نهاية العشرينات ، عندما استقر تقريبا حجم الجالية اليهوديــة هنــاك ، كان تعدادها حوالي ٥ر٤ مليون نسمة ، وهو رقم أكده فيما بعد احصاء جرى سنة ١٩٣٧ ، حيث بليغ عدد اليهود /٠٠٠د ١٧٧١ نسمة ، معظمهم مين « الأشكناز » أي اليهود القادمين من الشرق • كان القادمون الجدد يساربين سياسيا ( الى جانب الديسوقراطيين ) أو صهيونيين عقائديين • في الحالتين ، كانت عقليتهم متأثرة بقرون من ( الغيتو ) في روسيا وبولونيا • ويجب ألا ننسى أن التمييز ضـــد اليهود في الشرق لم ينته الا في عام ١٩١٧ ، بينما حدث الانعتاق في أوروبا الغربية سنة ١٧٩١ ، ثم في بداية القرن التاسع عشر • وما من شك في أن هـذا الفارق مـع تخلف روسيا القيصرية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تعطينا فكرة عن عقلية ٨٠ / من اليهود سنة ١٩٢٧ ، وهي عقلية معقدة تميل نحو «الخصوصية» آكثر من ميلها الى « الاندماج » ، ولا زالت كذلك في وقتنا الحاضر كما تشير كافة الدلائيل ٠٠٠٠

وصل معظم هؤلاء القادمين الجدد فقراء ، ولكنهم ما لبثوا أن ارتقوا بسرعة عجيبة سلم التسلسل الاجتماعي ، في عام ١٩٤٨ ، قفزت الاقلية اليهودية الىخمسة ملايين ، ثم الى ٣ره مليون في الستينات ، وتقدر اليوم بحوالي ستة ملايين (أي ما يقارب ضعف يهود اسرائيل) ، أغلب الظن أن هــؤلاء اليهـود لن يهاجروا الى اسرائيل ، الا أن كثيرين منهم يحضرون اليها ليمضوا فترة تـدريب عسكري في « الكيبوتزات » ،

في عام ١٩٩٨ ، كان عدد اليهود في مدينة نيويورك وحدها حوالي ١٩٠٠ ر٢٥ رم ٢٠٠٠ أي ٣٣ / من عدد السكان الاجمالي و ولما كان هؤلاء يحتلون مكانة اجتماعية بارزة نسبيا ، فانه يمكن ، الى حدما ، وصف نيويورك باليهودية و وطالما أن الشمال الشرقي للولايات المتحدة يضم وحده من اليهود أكثر مما يوجد في الاتحادالسوفياتي أو دولة اسرائيل ، فان هذا يعطينا مؤشرا واضحا لمدى النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة ، خاصة وأن هذه المنطقة تضم معظم المراكز والانشطة الفعالة على صعيب السياسة والاقتصاد والثقافة ، ففي عام ١٩٧٠ ، كان هناك ما يقرب من / ١٩٠٠ ر ١٠٠٠ يهودي في لوس أنجلوس ، وحوالي / ١٩٠٠ / في شيكاغو ، ونذكر على سبيل المقارنة أن عدد سكان القدس آنذاك من اليهود كان / ١٩٥٠ م و تلأبيب سبيل المقارنة أن عدد سكان القدس آنذاك من اليهود كان / ١٩٥٠ م و الأبيب

تشبت كافة التحقيقات والدراسات أن يهود الولايات المتحدة يأتون في أعمل درجات السلام الاجتماعي في الولايات المتحدة ، ويذكر « ناتان غلايزر » ، أفضل عالم اجتماعي يهودي ، عن اليهودية في هذا البلد منذ عام ١٩٥٠ ما يلي : « ان نسبة اليهود في المهن غير اليدوية ( مهن حرة ، أعمال ، موظفين كبار ) كانت ٧٥ ٪ سهم ١٩٥٠ من مجموع اليهود العاملين » ، في الستينات ، واستنادا الى معطيات ثابت تتعلق بشمالي شرقي الولايات المتحدة ، كان هناك ٢٢ ٪ سهم / من اليهود العاملين يسارسون مهنة حرة ، و ٢٥ ٪ سهم / كانوا من الكوادر أو أرباب العمل ، لذلك يسارسون مهنة حرة ، و ٢٥ ٪ سهم / كانوا من الكوادر أو أرباب العمل ، لذلك

نلمس فورا أن وزن الاصوات الانتخابية اليهودية ليس شيئا يذكر اذا قيس بالقوة الحقيقية للوبي اليهودي •

أضف الى ذلك أن ٧٠ / من مجموع النشاط الاقتصادي الخاص في الولايات المتحدة تسيطر عليه ٨٠٠ شركة متعددة الجنسيات • إلا ان هذه الشركات ، التي يعتبر مجموع مبيعات أغناها أعلى من ميزانية عشرات الدول المستقلة وذات السيادة، لا تكتفي باحتكار السوق الداخلية ، بل تسعى للسيطرة على بلدان العالم الثالث ، وتتوغل بقوة داخل القارة الاوروبية ، بما في ذلك بعض البلدان الاشتراكية • ومن المعروف أن رأس المال اليهودي يلعب دورا كبيرا في ادارة معظم هــــذه الشركات العملاقة . وها هو الجامعي الأسود « تومأس سوويل » ( Thomas Sowell ) ' آحد كبار المتحمسين لما يسسى « بالريغانية » ، أي : إفقار الفقراء واغناء الاغنياء ، يقدم في كتابه الاخير جدولا للدخل العائلي المتوسط للجماعات العرقية المختلفة في الولايات المتحدة : حيث نجد في قمة الهرم الامريكيين من أصل يهودي عند الرقم البياني ( ١٧٢ ) بالنسبة للمتوسط الوطني الممثل بالرقم ( ١٠٠ ) • بعد اليهود يأتي اليابانيون ( ١٣٢ ) ، البولونيون ( ١١٥ ) ، انصينيون والايطاليون ( ١١٢ )، الالمان والانغلو ــ ساكسون ( ١٠٧ ) ، والارلنديون ( ١٠٠ ) ، وفي أسفل السلَّم ، نجد الفيليبيين ( ٩٩ ) ، زنوج جزر الأنتيل ( ٩٤ ) ، المكسيكيين ( ٧٦ ) البورتوريكيين ( ۹۲ ) ، الزنوج ( ۲۲ ) والهنود ( ۲۰ ) ، وهكذا نرى أن مؤسسي الولايات المتحدة من الأنغلو ــ ساكسون والالمان والارلنديين ، في مستوى المتوسط الوطني تمامــا ( الرقم ١٠٠١ ) ، بينما وصل اليهود بين عامي ١٩٠٠ و ١٩٢٠ الى الرقم ( ١٧٢ )٠٠٠

يرافق القوة الاقتصادية لليهود انفتاح مميز على الثقافة والتربية وقد كتب «كاستل تونوايل» و «ن ويل» مؤخرا ما يلي: «في عام ١٩٥٧» ومن بين الراشدين، يوجد ١٧٪ من اليهود الامريكيين الذين أنهوا دراساتهم العليا، بينما لا تتجاوز هذه النسبة ٧٪ لدى سائر السكان وأما بين أساتذة الجامعة المعروفين، فتصل نسبة اليهود الى ٢١٪ ، بينما لا يتجاوز عددهم ٣٪ مسن مجموع السكان

الامريكيين • وأما من بين حسلة جائزة نوبل فان نسبة اليهود تفـوق بثلاثة أضعاف سائر الهيئة التدريسية في الجامعات الامريكية » •

أدى احداث وظيفة « مستشار لرئيس الولايات المتحدة » سنة ١٩٩٣ السي السماح لليهود بأن يكون لديهم ناطق باسمهم ، دون التعرض لنيران الانتخابات ، في اعلى المستويات ، أضف الى ذلك أن هؤلاء المستشارين اليهود كانوا وسيظلون من مؤيدي الصهيونية ، بل من زعائها في أغلب الاحيان ، من همؤلاء ، الذين أطلقت عليهم تسمية « صهيوني البلاط » ، برنارد باروك (Bernard Baruch) ، رابي س و واين ، برانديس ، فيليكس فرانكفورتر ، عضو مجلس الشيوخ هربرت لهمان ، القاضي صموئيل روزنمان ، دافيد نيلز ، بنيامين كوهمين ( الذي ساعد « بلفور » في صياغة وعده المشؤوم سنة ١٩١٧ ) ، دافيد ليلنتال ، آن روزنبرغ ، مورغنتو وثلاثة يهود من أصل روسي : سيدني هيلمان ، إيزادور لوبن ، ليسو باسلوفسكي ، أثناء حرب يوم الغفران سنة ١٩٧٣ وحتى استقالة متهم «واترغيت» يأخذ القرارات بينما كان نيكسون يشرح للجنة المنبثقة من مجلس الشيوخ لماذا وضعت وسائط التصنت لدى زعماء الحزب الديمقراطي ، من بين خلفاء كيسنجر ، ونكر على سبيل المشال : آرثر شليسنغر ، أوبريز نسكي في عهد كارتر ، والآن نذكر على سبيل المشال : آرثر شليسنغر ، أوبريز نسكي في عهد كارتر ، والآن ، هوراي وايدنبوم » (Murray Weidenbaum) ، المستشار الاقتصادي لريغن،

علاوة على مجالي القضاء والسياسة ، يبدو وجه اللوبي اليهودي الامريكي أيضا في تلك الشخصيات التي تركت بصاتها في شؤون المال والاقتصاد ، من هؤلاء: برنارد باروك ( الذي مر ذكره آنفا كستشار للرئيس روزفلت ولخمسة رؤساء سواه ، إذ توفي عن عبر يناهز ٥٥ عاما ) ، والذي كان من كبار رجال الاعمال ومن أكثرهم ثراءا ، كذلك عضو مجلس الشيوخ « هربرت لهمان » ، الذي كان يرأس، مع قريبه فيليب لهمان ، المصرف النيويوركي ( لهمان اخوان ) ، مثال آخر عن تداخل السياسة والمال ، « ادوارد كوخ » ، الذي انتخب عمدة لمدينة نيويورك سنة ١٩٧٧،

أو قبله « فيوريلو لا غارديا » ( ١٨٨٢ – ١٩٤٧ ) ، الذي كان عمدة لمدينة نيويورك أيضا ، والذي أعطى اسمه لأحد مطارات المدينة . ومثل هــؤلاء كثيرون في عالـم المال والصناعة والسياسة ، لا يتسع المجال لذكرهم في صفحات قليلة .

تعطينا هذه الامثلة فكرة عن النفوذ اليهودي من جهة ، وعن الاموال الطائلة التي تجمعها لصالح اسرائيل منظمة « النداء اليهودي الموحد » وغيرها من أجهلزة الجباية المختلفة .

من المعروف أخيرا أن التأثير على العقول والافكار يمر عبر وسائط الاتصال الجماهيرية: الصحافة ، الاذاعة ، التلفزيون ، النشر ، الاسطوانات والدعاية والافلام وبنوك المعلومات ، والحق يقال أن اليهود بارعون في كافة هذه الميادين ، وبخاصة الافلام السينمائية وانتاجها في هوليود ، أما أهم الأعلام اليهود في هذا الميدان فهم : صموئيل غولدوين ، جاك وارنر (Warner Brosers) ، هنري وجاك كوهن (فهم : صموئيل غولدوين ، جاك وارنر (Paramount) ، فوكس (شركة فوكس) ، ليمل وسالزنك (Columbia Pictures) الخ ، أما في ميدان الصحافة ، فقد أسس «أوجين ميئير (١٨٥٥ صـ ١٩٥٩) صحيفة (الواشنطن بوست) كما أسس دوروتي شيف (نيويورك بوست) ، أما صحيفة (نيويورك تايمز) ، التي أسست سنة شيف (نيويورك بوست) ، أما صحيفة (نيويورك تايمز) ، التي أسست سنة هيوبرت آنبرغ » ، الذي يمتلك عدة محطات للاذاعة والتلفزيون ، وفي مجال النشر : سيمون وشورتر ، كومنسكي وبنيامين زيڤن ،

في عام ١٩٧٩ ، ورد في « الكتاب السنوي اليهودي الامريكي » ذكر حوالي ٤٠٠ جمعية يهودية ذات اشعاع قومي ، أي ذات مكاتبوفروع في معظم الولايات الامريكية ، لذلك سنكتفي بأن نشير هنا ، بالنسبة لكل فئة من هذه الجمعيات ، الى عدد المنظمات التي تضمها ، على أن نضع بين قوسين احدى هذه المنظمات وتاريخ انشائها :

```
١ _ العلاقات المشتركة: ٢٨ ( اللجنة الامريكية اليهودية _ ١٩٠٦ ) •
                                  ٢ _ المساعدات الخارجية: ٢٢
(Joint Distribution Committee - 1914)
                                          ٣ ... الثقافة : ٣٤
 (American Jewish Press Association - 1943)
                                      ع ــ الدين والتربية: ١٤٦
(United Synayogue of America, 1913)
                                          ه ــ تعاونيـات: ۱۸
 (Free sons of Israel - 1949)
                                    ٢٨: مساعدة اجتماعية : ٢٨
 (Baron de Hirsch Fund - 1891)
                                          ٧ ــ صهيونية: ٧٧
 (Zionist Organisation of America - 1960)
                                           ۸ ـ مهنیـة: ۲۱
 (Jewish Teachers Association - 1931)
                                          ۹ ـ نسائیـة: ۱۷
 (Women's League for Israel - 1928)
                                           ١٠ _ الشبية : ٢٦
 (North American Jewish Youth Council)
```

علاوة على انتشار فروع كل من هذه الجمعيات في شتى أنحاء الولايات المتحدة ، فان ميزانيتها ضخمة : ففي عام ١٩٦٣ مثلا ، بلغت ميزانية الجمعية المسماة ( Joint Distribution Commitee ) ، التي لها مكتب هام في جنيف ، ٢٩ مليون دولار ، والدور الاساسي لهذه الشبكة المؤلفة من ، ١٩ منظمة يهودية ، هو جمع الاموال لاسرائبل ، حيث جمع سنة ١٩٧٤ مبلغ ، ١٩٧٠ مليون دولار ، بالمقارنة مع هذا تبدو المساعدات التي تقدمها العربية السعودية لمنظمة التحرير تافهة ،

ومن الجدير بالذكر أخيرا أنه توجد اليوم ٢٠٠ صحيفة ومجلة يهــودية فـــى الولايات المتحدة ، منها ٩٤ في ولاية نيويورك وحدها .

#### \* \* \*

اذا تصورنا هذه القوة الهائلة للصهيونية في الولايات المتحدة ، وأضفنا اليها النفوذ الصهيوني في حوالي مئة بلد آخر ، أدركنا مقدار الدعم والحماية المتوفرين للدولة اليهودية التي تدعي بأنها مهددة بالفناء من قبل بضعة آلاف من «الارهابيين» الفلسطينيين ، ولسنا نبالغ عندما نقول أن هذه القوة الصهيونية الجبارة تقرر مستقبل كثيرين من رجال السياسة في الغرب ، على ضوء درجة موالاتهم لاسرائيل ،

وهكذا تسضي اسرائيل في تنفيذ مخططاتها وأطماعها ، مستندة على هذه القوة من جهة ، وعلى الدعم الامريكي من جهة أخرى ، بينما تقف المنظمات الدولية مكتوفة الايدي لانها أسيرة نظامها الاساسي نفسه ، ولا بد من التنويه هنا بالسلاح الرهيب الذي تستخدمه اسرائيل ، وهو « الفيتو» الامريكي في مجلس الامن والضغوط الامريكية في المنظمات الاخرى ، وقد كتب السيد « هنري كتشان » والضغوط الامريكية في المنظمات الاخرى ، وقد كتب السيد « هنري كتشان » للصراع الاسرائيلي ب المعربي ، تستخدم الولايات المتحدة الامريكية حق النقض ( الفيتو ) ، ليس من أجل السلام ، ولا دفاعا عن مصالحها الحيوية ، بل لتبرير وتدعيم التصلب والتعنت الاسرائيلين وتكريس الامر الواقع المبني على الظلم الفيادح » ، وبعد الغزو الامرائيلي الهمجي للجنوب اللبناني ، الذي خائف وراءه الفيادة الضعايا البريئة ، هب العالم كله مستنكرا غاضبا ، الى أن انعقد مجلس الامن منذ ٨ حزران ١٩٨٧ ، وطلب بالاجماع من مناحيم بيغن سحب قواته فورا من لبنان ، الذكارة الرهيبة ، هم المجزرة الرهيبة ،

وفي ١٤ كانون الاول ١٩٨١ ، قرر « الكنيست » ضم الجولان ، وهو أرض

سورية انتزعت بالقوة سنة ١٩٩٧ • في اليوم التالي ، دان مجلس الامن كله القرار الاسرائيلي ، واعتبره لاغيا وباطلا • هنا لم تعترض الولايات المتحدة لان الامر لم يتجاوز مرحلة الكلام النظري • ولكن ، في ٢ كانون الثاني ١٩٨٢ ، عندما عرض موضوع ضم الجولان مرة أخرى على مجلس الامن ، اقترح الاردن مشروع قرار يطالب بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، أي بفرض عقوبات دولية على اسرائيل (قطع العلاقات التجارية ، انهاء كل تعاون ) لارغامها على العدول عن قرارها ، عندئذ جاء التدخل الامريكي دون ابطاء • • •

ومما يثير السخط والسخرية معا اعتراض مندوب اسرائيل « يهودا بلوم » ومهاجمته للدول التي تجرآت على الامتناع عن التصويت (فرنسا ، إرلنده ، اليابان ، بنما ، انكلترة ) ، ثم اختتام كلامه بهذه العبارة العجيبة : « اسرائيل ، المستهدفة دائما من قبل العدوان العربي » ا٠٠٠٠



# الفصل التاسع

# القضيبة الفلسطينية مفتاع الخوارالأوروبي العزبي

(( من المكن اليسوم ) أن تكسون قسد اجتمعت في بعض البلدان عناصر رد فعل سليم تجاه الدولتين الاعظم، وربما يوجد الآن ) أكثر من الامس ) أدراك لاهميسة أوروبا ودورها )) .

میشیل جویے ، ۱۹ حزیران ۱۹۸۲

ان التاريخ والجغرافيا يقيمان علاقات وثيقة بين أوروبا منجهة ، والامة العربية والعالم الاسلامي من جهة ثانية ، إلا أن غياب مسافة حرجة بالنسبة لاسرائيل ، والعجز عن اعطاء الشعب الفلسطيني حقه في العودة وتقرير المصير يقللان من رصيد « العالم القديم » (١) ويسيئان لمصالح الاوروبيين المشروعة ،

#### - اثناء عشر قرنا من الوجود في الشرق الاوسط:

في عهد شارلمان ، كانت الامة العربية موحدة بقيادة الخليفة العباسي هارون الرشيد ( ٧٨٦ – ٨٠٩ ) • وفي عام ٧٩٧ ، أرسل وفد أوروبي الى الخليفة ، حيث تبادل الهدايا المختلفة • ولا شك في أنه كان لهذا الاتصال بين حاكم

<sup>(</sup>١) ـ القصود بالعالم القديم القارة الاوروبية .

العرب وأمبراطور الغرب المقبل مغزى ذو مدلول يمتد مداه الى عصرنا الحاضر ، حيث يتعزز مع الاسف توزع العالم الى شرقي وغربي ، لذلك نحن في أمس الحاجة الى محور قوي يجمع بين أوروبا والامة العربية ، من شأنه تشكيل قطب ثالث يؤمن التوازن ويضمن السلام ،

كان اللقياء التالي عنيفا وفظياً : حيث نشبت الحروب الصليبية ، وأسس « غودفروا دي بويسًان » مملكة القدس بعد الاستيلاء على المدينة المقدسة سنة ١٠٩٩ + هنا ثبتتأوروبا أقدامها في الشرق الاوسط بالحديد والنار + عندئذ تنظمت في الشمال إمارة انطاكية ، «كونتية » (إيديس) « Edesse » (أ وكونتية طرابلس. في عام ١١٥٩ ، فشلت الحملة الصليبية الثانية أمام مدينة حلب ، في الحسلة الثالثة ( ١١٥٩) ، كانت أوروبا كلها مشلة : بالفرنسيين والانكليز والفلمنديين وفرسان الهيكل والجنويبين والالمان والدانس كيبين والفريزونيين والقينيسيين والبيزون • استولى رتشارد قلب الأسد على عـكا ، ثم استعاد العرب زمام الموقف واستعادوا القدس سنة ١٢٤٤ • في ٢٥ آب ١٢٤٨ ، ترأس لـويس التاسع ( القديس لويس ) الحملة الجديدة التي ستبدل ، في فلسطين ولبنان ، حاميات الفرنج في كل من صيدا ويافا وعكا • وكما هي العادة في التاريخ ، تفتح الانتصارات العسكرية الطريق أمام التجارة والمبادلات السلمية ، في القرن الثالث عشر ، عرفت مرسيليا وجمهوريات ايطاليا كيف تخص بحريتها بأرباح تجارة الشرق • فقد كانت مرسيليا تستورد من الاسكندرية ومرافىء سورية التوابل التي كانت تحتاجهـا مقاطعة « بروفانس » 🕛 كذلك عقدت معاهدات بين الجنويين ( سكان جنو ه ) والفلورنسيين من جهة ، ومصر من جهة ثانية • على هذا الاساس التجاري ، نشأت أدوات دبلوماسية مسع الشرق في القرن السادس عشر في عهد « الفالوا » ( Valois ) • وفي عام ١٥٣٥ ،

<sup>(</sup>۱) ... ( كونتية ) : هي منطقة يحكمها كونت ، اما ( ايديس ) ( Edesse ) ، فهي مدينة قديمــة وغنية في منطقة بلاد ما بين النهرين ( تعرف الان باســم ( أورفــه ) ، بعد الاستيــلاء علــى القدس ، أصبحت عاصمة امارة ( كونتية ) صليبية ، احتلها الاتراك في عام ١١٤٤ ، ( المترجـــم )

جاءت المعاهدة بين الملك فرانسوا الاول والسلطان العثماني صدى للقاء السابق بين شارلمان وهارون الرشيد ، ولعلها تكون مؤشرا للهدور الذي يجب على أوروبا أن تلعبه اليوم في الشرق الاوسط .

في عام ١٦٤٢ ، أسس الكاردينال « ريشيليو » ( شركة الشرق ومدغشقر ) التي كلفت بالاهتمام بتجارة الشرق الاوسط ، ثم جاء « كولبير » ليتابع في نفس الاتجاه : فيؤسس « شركة المشرق » سنة ١٦٧٠ ، واستمرت المفاوضات السياسية بين لويس الرابع عشر وسلطان القسطنطينية ، كما تطورت المبادلات الفرنسية مسع الشرق الاوسط حتى بلغت بلاد فارس خلال القرن السابع عشر ، ووضعت أنظمة وبروتوكولات تنظم التجارة والمبادلات والملاحة البحرية مسع المشسرق ، في القرن الثامن عشر ، وبفضل الجهود التي بذلها المركيز « دي ڤيلنوڤ » ، بين عامي ١٧٢٨ وظهرت تجارة البن وانفتحت أبواب الشسرق الاقصى ، كان مفهوم « المشسرق » وظهرت تجارة البن وانفتحت أبواب الشسرق الاقصى ، كان مفهوم « المشسرق » يشمل آنذاك كلا من حلب ، قبرص ، البصرة ، القدس والاسكندرية ،

هذه اللمحة التاريخية تجنبنا الخطأ الشائع الذي ينسب حملة بونابرت الى مصر لحادث طارى، في الدبلوماسية الفرنسية ، أو لنزوة طرأت على ذهن الجنرال الشاب الطموح ، في الحقيقة ، اتخذ القرار من قبل حكومة « الديركتوار » في ٥ آذار ١٧٩٨ ، استنادا الى معايير سياسية تجاه انكلترة ، واقتصادية من أجل الوصول الى طريق الهند ، ودبلوماسية في العلاقات مع الباب العالي ، وصل بونابرت الى الاسكندرية في الأول من شهر تموز سنة ١٧٩٨ ، الا أن أسطوله أبيد من قبل الانكليز عند « أبي قير » في الأول من شهر آب من العام نفسه ، وبعد فشله فسي فتح مدينة عكا ، اضطر بونابرت للعودة على عجل ألى فرنسا في ٥ تشرين الأول من عام ٥٩٧ ، اصطدمت الامبراطورية مرات عديدة «بالمسألة الشرقية» في الوقت الذي كان نابليون يحلم بالمجد على غرار الاسكندر الكبير ، والوصول الى الهند ، طوال هذا الوقت ، كانت انكلترة وهولندا وغيرهما من الدول الاوروبية تدفع

بيادقها على رقعة الشرق الاوسط ، كما كان نظام « الحماية » و « الانتداب » ، بعد عام ١٩٢٠ ، يضفي الصفة الشرعية على مناطق النفوذ الفرنسية والانكليزية وفقا لاتفاقية عام ١٩١٦ .

#### ـ الصلحة الاوروبية:

يأخذ الحوار والتعاون مع العالم العربي ــ الاسلامي أشكالا متعددة : مــن المبادلات الثقافية الى حركة السكان واليد العاملة ، إلا أن أهم هذه الاشكال هسى التي تتعلق بضمان الطاقة الاوروبية والتجارة • ولما كانت أوروبا تعتمد سنة ١٩٨٢ بنسبة ٥٦ ٪ من تموينها النفطي على الشرق الاوسط ، وبنسبة ٧٠٪ على الامــة العربية ، لذلك من الأهمية بمكان نسان عدم توقف هذا الشريان الحيوي البالم الاهمية + أثناء الحظر الذي فرضته الدول العربية المصدرة للنفط سنة ١٩٧٣ ، لـم يتأثر بهذا الحظر سوى دولتين أوروبيتين هما : هولندا ( ٦ تشرين الثاني )والبرتغال ( ٢٩ كانون الاول) ، ولكن الغرب كله أهتز مسن جــذوره ، إذا كانت الولايــات المتحدة تتحدث دائما عن « مصلحتها الحيوية » في الشرق الاوسط والخليج ، وهي لا تستورد سوى ٣٠٪ من النفط الخام ( أي ١٠٪ من استهلاكها العام ) من هذه المنطقة ، فمن البدهي أن يكون اهتسام أوروبا أكبر لانها تستورد الضعف تماما • ومن الجدير بالذكر أن « أمن الطاقة » يشسل أيضا الغاز الطبيعي الجزائري ، حيث دفعت فرنساً ، في هذا المجال وحده ، حــوالي مليارين من الفرنكات سنة ١٩٨٢ . ولا شك في أن علاقات فرنسا التجارية مع الجزائر وحدها تفوق بأهميتها العلاقات مع اسرائيل بمقدار أربعة أمثال بالنسبة للواردات ، وبمقدار تسعة أمثال للصادرات. هذا ما أثبتته الارقام الاحصائية للتجارة الخارجية المنشورة سنة ١٩٧٩ من قبل المركز الفرنسي للتجارة الخارجية • ففي عام ١٩٧٧ مثلا ، بلغت القيمة الاجمالية للواردات و الصادرات الفرنسية ١٣٤ مليار دولار ، لم يكن نصيب اسرائيل منهـــا سوى ١ر٨ مليار بالكاد ، وما من شك في أن الارتباط المتبادل للمصالح مــع العالم العربي ، بعكس الدور الهامشي لاسرائيل ، ينطبق على أوروبا عامة بقدر انطباقه علىفرنساه أضف الى ذلك أن نصف صادرات البلاد العربية تــذهب الى الســوق الاوروبية المشتركة التي ترسل اليها بدورها ١٢ / من صادراتها • وهذا يدل بتعبير آخر على أن البلاد العربية قد أصبحت ، كمستوردة ومصدرة ، الشمريك التجاري الاول لاوروبا • لذلك تشكلت « اللجنة العامة للحدوار الاوروبي العربي » ، المؤلفة من ممثلين عن الجانبين ( سفراء بلدان الجامعة العربية والدول الاوروبية ) مع وفود من الامانة العامة للجامعة العربية ومن اللجنة الاوروبية • تجتمع هذه اللجنة مرتين في العام ، بينما تكون لجان عملها وجماعاتها المتخصصة دائمة • وقد زاد تصدير رؤوس الاموال العربية الى أوروبا بشكل ملحوظ ، الى أن بدأ سحب هذه الاموال سنة ١٩٨٧ من المصارف الفرنسية بسبب سوء سياستنا وعدم دعمنا الكافي للحق العربي والقضية الفلسطينية العادلة • •

أضف الى ذلك أن الرأي العام الاوروبي لا يقدر القوة الحقيقية للعرب حــق قدرها ، لانه لا يرى سوى الخلافات العربية الطافية الآن على السطح ، والتي هــي واقع ملموس مع الاسف ، إلا أن انجازات عربية وحدوية كثيرة قد تحققت: فبالأضافة الى الجامعة العربية ، التي انبثقت منها مؤخرا ((المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » ( A. L. E., S. C.O ) على غرار « اليونسكو » ، تشكلت أيضا هيئة قوية خارج نطاق هذه الجامعة مثل: ((اللجنة الاقتصادية لآسيا الغربية » التي أحدثت سنة ١٩٧٣ في نطاق الامم المتحدة ، والتي تغطي المسمرق العسربي . والامين العام لهذه اللجنة هو محسد سعيد العطار ، الذي يرأس مكتبا ضخماً يضم عددا كبيرا من الموظفين الدوليين في بغداد ، هناك أيضا (( منظمة المؤتمر الاسلامي )) ، (( مجلس الوحدة الاقتصادية العربية )) ، صناديق التطوير المختلفة والممولة بالدولار النفطي : صندوق الدول العربية المصدرة المنفط، البنك الاسلامي للتطوير ، البنك العربي للتطوير الاقتصادي الافريقي ، صندوق الكويت ، صندوق أبو ظبي ، الخ ٠٠٠ في الحقيقة ، تتهيأ « القومية العربية » وفـق دوائر ثلاث متحدة المركز ، لابد للأوروبيين أن يتعلموا أخذها بمزيد من الاعتبار : القومية كحمية نفسية والشعور العميق بالانتماء الى احدى أكبر الحضارات والثقافات الانسانية والاعتقاد المصحوب بالامل بأن هـنه الثقافة قادرة على أن تكون مكملة ومستوعبة للعالم المعاصر والعلوم الحديثة ؛ أما الدائرة الثانية فهي التضامن الاسلامي الذي تستمد منه منظمة التحرير الدعم (ونو من حيث المبدأ على الاقل) ؛ وأخيرا دائرة القومية العربية كاحدى مركبات انتجمع الأفرو مسيوي وعدم الانحياز (أكثر من ١٢٠ بلدا) ، وقد عرضت هنا أفكار ايجابية خيرة فعلا ، مثل مشمروع العمل الثلاثي ، حيث تساهم الخبرة الاوروبية والاموال العربية في تطوير بعض المناطق الافريقية ، ولا يمكن لمثل هذه المشاريع أن ترى النور اذا لم تكن لاوروبا سياسة واضحة في الشرق الاوسط ،

#### \_ المادىء الكبرى تبقى حبرا على ورق:

صحيح أن أوروبا تسعى جاهدة لاتخاذ موقف مبدئي واضح ، ولكن قرارات ادانة الدولة الصهيونية ، سواءا بالنسبة لضم الاراضي أو القمع في الاراضي العربية المحتلة أو الغزو المفضوح ، لا تقترن أبدأ بأي عقاب ، منذ شهر تشرين الاول لعـام ١٩٧٢ ، أرسى مؤتسر قسة باريس لرؤساء الدول والحكومات قداعد « سياسة متوسطية » ؛ وقد ورد في البيان الرسسي الختامي ما يلي : « يعلق المؤتمر الاوروبي أهمية كبرى على تنفيذ التزاماته نحو بلدان حوض المتوسط التي عقدت أو ستعقد معها اتفاقيات » • كانت الاتفاقيات المعقـودة تهم المغرب العربي: الجزائر ( منـذ ١٩٦٣) ، مراكش وتونس (منذ ١٩٦٩) وقد أصبحت رسمية سنة ١٩٧٦ ، وفي ١٨ كانون الثاني ١٩٧٧ ، وقعت اتفاقيات أخرى للتعاون مع كل من الجمهورية العربيــة السورية والاردن ومصر • تشمل هذه الاتفاقيات المجمالات الاقتصادية والتجارية والتقنية مع المساعدة المالية . ويعود اتفاق التعاون مع لبنان لتاريخ ٣ أيار ١٩٧٧ . ولكن ما هي انعكاسات مثل هـذه الاتفاقيات يا ثرى ؟ لنأخذ على سبيـل المشـال العلاقات بين السوق الاوروبية ومصر ، حيث تمت الموافقة على تقديم معونة غذائية للقاهرة ، كما أصبحت مصر تصدر بسهولة أكبر ، وبشروط تفضيلية ، منتجاتها ( وبخاصة النسيج ) الى السوق الاوروبية. وهناك مع كل من البلدان المعنية «مجلس للتعاون » يعمل فعلا • فبالنسبة لمصر مثلا ، عقد مجلس التعاون أول اجتماع له في اللوكسمبورغ يوم ٢١ نيسان ١٩٨٠ ٠

خلال النصف الثاني من السبعينات ، شهدت قضية الشرق الاوسط مواقف سياسية أكثر تعاطفا مع متطلبات حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني في اطار الامم المتحدة ، والبيان الاوروبي ، بتاريخ ٢٩ حزيران ١٩٧٧ ، يتحدث للمرة الاولى عن « وطن » للفلسطينيين ، كما أن القبول غير المشروط بأسلوب كامب دافيد (بيان وزراء الخارجية في بروكسل يوم ١٩ أيلول ١٩٧٨ ) قد أصبح الآن أكثر تنوعا وتحفظا ، وذلك بفضل مبادهة الرئيس الفرنسي السابق « جيسكار ديستان » ، الذي تعرض كما رأينا لهجوم عنيف من الصحافة الصهيونية ، وأخيرا ، مؤتمر فينيسيا الاوروبي ( ١٦ – ١٣ حزيران ١٩٨٠ ) الذي اتخذ موقفا أكثر تجانسا حول النزاع الاسرائيلي – العربي ، كما أن « بيان التسعة » قد استند على القرارين العربية عام ١٩٣٧ ، صحيح أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تأخذ الصفة المشروعة العربية عام ١٩٩٧ ، صحيح أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تأخذ الصفة المشروعة الرسميا ، ولكن هناك «اعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني » ، كذلكأعلن الزعماء التسعة معارضتهم لأي اجراء من جانب واحد « يهدف الى تغيير الوضع الراهن لمدينة القدس » ، كما أعلنوا عدم شرعية المستعمرات الاستيطانية في الضفة المغربية وقطاع غزة ،

إلا أن اسرائيل تحتقر ادانات أوروبا بنفس الصلف الذي داست به قرارات الامم المتحدة ، وفي حزيران ١٩٨٢ ، أخذ الفارق بين الاقوال والافعال بعدا تأثرت معه مصداقية الاوروبيين أمام الرأي العام الدولي ، فقد سبق للدول الاوروبية التسم ثم العشر أن أعلنت لبنان بلدا «صديقا » كما أعلنت ادانتها لاحتلال أراضي الغير بالقوة ، ولكن ماذا فعلت في بروكسل وستراسبورغ لمعاقبة اسرائيل الفازية على عدوانها السافر ؟ الحقيقة أنها اكتفت بادانة اسرائيل دون أن تطلب حتى مجرد انسحاب قواتها الفوري من لبنان ، صحيح أن رئيس مجلس الوزراء الدوري أعلن عن تأجيل التوقيع على « البروتوكول » المالي الثاني بين السوق الاوروبية المشتركة واسرائيل ، والذي كان مقررا ليوم ١٤ حزيران ، ولكن اتفاقية التعاون بين السوق واسرائيل لم تتعرض لأي مس أو تهديد ، وكلنا نعلم أن البروتوكولات التمويلية

تبقى مجرد ملحق تقني لا يعلق عليه الرأي العام الاوروبي أو الاسرائيلي أيه أهمية. منذ عام ١٩٣٨ ، يطلق تعبير « روح ميونخ » على شكل من العجز السياسي الذي يعتقد بآنه يحد من الاضرار نتيجة غياب الحسم والصلابة ، بينما يكون في الواقع سببا رئيسيا في التعجيل بها • تلخص هـذه الصيغة الموقف الاوروبي الراهن ازاء التحرشات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة في الشرق الاوسط • ويبدو أنالدول الاوروبية العشر لم تدرك بعد أهسية « السياسة أولاً » على الصعيد الاوروبي • فهي، بوقف أعمالها على المبادهات الاقتصادية، وباعتقادها أنها تستطيع ممارسة الضغوط عن طريق اللعبة « التقنية ـ التجارية »، تبقي أوروبا أشبه بقزم على المسرح الدولى • منذ عام ١٩٥٦ ، عندما فقدت انكلترة وفرنسا هيبتهما بعد فشل العدوان الثلاثي ومغامرة السويس ، بقيت أوروبا أنغائبةالكبرى في الشرق الاوسط • ولاشك في أن هناك ميلا لدى العرب الآن لوضعها في صف « الغرب الامبريالي » على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الامريكية • في مثل هذه الحالة ، ستظل المبادهـــة في أيدي الدولتين الاعظم ، وبخاصة في أيدي ريغن الذي يريد أن يستخدم الصهيونية لفرض الوجود الامريكي قرب السويس والخليج العربي • وأغلب الظن أن « يالطا جديدة » ترتسم في أفق الشرق الأوسط ، ليس بفعل الدولتين الأعظم بقدر ما هــو نتيجة عجز الاوروبيين وعدم شعورهم بالمسؤولية ، مما يفسح المجال حرا أمام نفوذ العملاقين(١) +

#### \_ الشروط السياسية للتعاون الاوروبي - العربي:

لا يمكن ، والحق يقال ، انتهاج سياسة أوروبية محددة ومتجانسة تجاه العالم العربي ـ الاسلامي عن طريق مضاعفة اتفاقيات التعاون ، ولا يمكن لصوت أوروبا أن يسمع في الشرق الاوسط الاعندما يترجم الى أفعال بما في ذلك العقوبات الفعالة

<sup>(</sup>۱) \_ لا يخفى على القارىء هنا أن المؤلف يتحدث عن الشرق الاوسط وكانه منطقة فراغ سياسي ، مفقلا أرادة الشعوب التي لا بد أن تصنع مصيرها بنفسها رغم كل شيء .

والرادعة ضد اسرائيل بسبب تجاهلها المطلق لتحذيرات المجتمع الدولي، ولاعتداءاتها المتكررة التي من شانها اثارة صراع دولي مسلح • أن هذا لا يعني عـدم جـدوى اتفاقيات التعاون ، ولكن هذا الحد الادنى الذي لابد منه لايسكن أن يحل محل العمل الفعال في سبيل احترام قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالشعب العربي الفلسطيني • وهنا يسكن الاعتماد على الهيئات القائمة في كافة أنحاء أوروبا ، والتي تحاول القيام باعلام مضاد للدعاية الصهيونية والموالية لاسرائيل بالحق والباطل • ففي فرنسا مثلا، توجد ((جمعية التضامن الفرنسي - العربي)) ، التي يرأسها «لوسيان بيترلين» ( Lucien Bitterlin ) و «لويس تيرنوار» ( Louis Terrenoire ) كما توجد (المجمعية الطبية الفرنسية - الفلسطينية) التي تصدر صحيفة «التضامن الفلسطيني» • كذلك هناك (( المؤتمر العالمي للمسيحيين من أجل فلسطين )) الذي أسس من قبل « جورج مونتارون » ، المدير العام لصحيفة «الشهادة المسيحية» ( Temoignage Chrétien ) . لقد أكدت هذه الهيئات جسيعها على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ، وبخاصة أثناء المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس من ١٢ ـــ ٤٤ أيار ١٩٨٢ ، والذي أعلن ادانته واستنكاره « للصست الاوروبي المتواطى، » • كما ذكر المؤتس في حزيران من عام ١٩٨٢ أن الغناو الاسرائيلي للبنان ومحاولة ابادة منظمة التحرير كانا عملا جنونيا ، ولا بد أن يولد مجددا من دماء الضحايا جيل من المناضلين أكثر تصسيما على التحرير والعودة والانتقام • أما أهم الجمعيات المعادية للصهيونية في البلدان الاوروبية الناطقة بالفرنسية وحدها ، فهي : «الجمعية البلجيكية - الفلسطينية ، الجمعية السويسرية - الفلسطينية والجمعية السويسرية - العربية .

في شهر آذار ١٩٧٤ ، قام ٣٥ برلمانيا من سبعة بلدان أوروبية بتشكيل «الجمعية البرلمانية للتعاون الاوروبي - العربي» والتي كانت تضم سنة ١٩٨٢ ، ومكاتبها ومن الدول الاوروبية العشر ، يقع مقر هذه الجمعية في باريس ، ومكاتبها متاخمة لمكاتب «أورابيا» (Eurabia) ، أو اللجنة الاوروبية للتنسيق بينجمعيات الصداقة مع العالم العربي، وسكرتيرها العام هو البريطاني « سوان » (M. Swann).

في شهر كانون الاول ١٩٧٤ ، أعلن المؤتمر الدولي لشباب أوروبا والبلدان العربيــة « أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني » •

إلا أن الاوروبيين يعملون متفرقين: فانيونان هي البلد الاوروبي الاكثر التزاما بالوقوف الى جانب منظمة التحرير (البيان السياسي المشترك الفلسطيني ما اليوناني، الذي صدر في أنينا يوم ١٦ كانون الاول ١٩٨١) • وفي ١٥ آذار ١٩٨٢، طالب رئيس وزراء هولندا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره • إلا أن الخلاف الاوروبي كان على أشده خلال غزو لبنان ، حيث ناهر التباين في المواقف الفعلية بالاضافة الى العجز الكبير والصمت الرهيب • •

لذلك يجب أن يأخذ النضال ضد الصهيوئية في آوروبا افضلية هامة ، كما يسكن لليهود أن يلغبوا دورا كبيرا اذا ابتعدوا عن هذه العقيدة العنصرية وانضموا الى الجهود الرامية لضمان حقوق جميع شعوب الشيرق الاوسط ، بسا فيهم الشعب الفلسطيني ، في العيش بأمان ضمن حدود معترف بها .

تعتبر الصهيونية ذات نفوذ كبير في انكلترة وهنا أيضا يتوقف الامر على اهمية الطائفة اليهودية في المملكة المتحدة و صحيح أن الموالين لاسرائيل يتجاوزون بكثير الاطار اليهودي البحت ( ٢٥٤ نائبا وقابل ١٨ فقط من المؤيدين للعرب سنة ١٩٧٩) ولكن المتطرفين الصهاينة نشيطون جدا وصل اليهود الى انكلترة سنة ١٠٦٠ تلبية لنداء غليوم الفاتح، ثم أبعدوا سنة ١٢٩٠، لكي يعودوا في عهد كرومويل سنة ١٦٥ بناء على المساعي التي قام بها « منسته بن اسرائيل ( ١٦٠٤ – ١٦٥٧) ولمن عددهم ١٩٠٠٠٠٠ سنة ١٨٠٠ ، ثم / ١٠٠٠٠٠ منهم / ١٠٠٠٠٠ في العاصمة لندن وفي عام ١٩٧٩ ، عقد الاجتماع العام لليهود تحت شعار «١٢٠ساعة في العاصمة لندن وفي عام ١٩٧٩ ، كان « الاتحادالصهيوني من أجل اسرائيل » وضم ٢٠٠٤ جمعية صهيونية بالاضافة الى ١٢٤ كنيسا يهوديا وأربع جمعيات للصداقة و وعلاوة على الشخصية الشهيرة ، « ديزرائيلي » ، رئيس وزراء

الملكة فيكتوريا اليهودي الاصل والذي أصبح « اللورد بيكو نسفيلد » ، هناك شخصيات هامة آخرى تركت أثرها على الحياة الثقافية والاقتصادية الانكليزية من أمثال: الصيرفي والممول اللندني الكبير « شمشون جلعون » (Sampson Gideon) أمثال: الصيرفي والممول اللندني الكبير « شمشون جلعون » ( ١٧٩٩ – ١٧٩٢ ) ، الذي ساعد على المحافظة على ثقة الناس بالدولة • ثم « ناتان ميثير روتشيلد » الذي أنشأ الفرع الانكليزي لمصرف روتشيلد ، وقام بتمويل قتال انكلترة ضد أوروبا النابليونية • أما صحيفة « الدايلي تيليغراف » ، فقد أسسها يهودي ، هو اللورد « ادوارد بيرنهام » ( ١٨٣٧ – ١٩٩١ ) ، الذي كان يدعى المشيرة في أن يصبح من النبلاء • في الستينات من هذا القرن ، كان « السير اسعد ق والفسون » يسرأس امبراطورية من المخازن الكبرى المسماة « والفسون » يسرأس امبراطورية من المخازن الكبرى المسماة المجنيهات الاسترلينية ، ذهب معظمها لاسرائيل • والمصرف المعروف باسم «واربورغ» يتمتع بنفوذ كبير لدى الصحافة الانكليزية ، بينما قام « لو غراد » ، وهو يهودي يتمتع بنفوذ كبير لدى الصحافة الانكليزية ، بينما قام « لو غراد » ، وهو يهودي ناح من أوكرانيا ، في الخسينات بتأسيس « المؤسسة المتحدة للاتصالات » التسي خنيها استرلينيا سنة ١٩٨١ الاولى في عالم الاستعراض برقم مبيعات بلغ • ٥٥ مليون جنيها استرلينيا سنة ١٩٨١ •

أما توزع اليهود في سائر البلدان الاوروبية ، التي لم تذكر آنها ، فهمو كمايلي:

```
ـ المانيا: ۱۹۷۰)
```

اسرائیل م - ۱۱

- سویسرة: ۰۰۰۰(۱۹۷۰)
- النمسا: ۰۰۰۰(۱۹۷۸)
- الدانمرك: ۰۰۰۰(۱۹۷۰)
- فنلندة: ۰۰۰۰(۱۹۷۸)
- هولندا: ۰۰۰۰(۲۲ (۱۹۹۸)
- ایطالیا: ۰۰۰۰(۳۷ (۱۹۸۰))
- السوید: ۱۹۸۰(۱۹۸۰)

تتبع المنظمات الصهيونية الاوروبية كلها انى ما يسمى «مؤتمر الصهيونيك الاوروبيين » +

يرجع بدء الحوار الاوروبي - الاسرائيلي الى صيف عام ١٩٥٧ ، وفي نيسان من عام ١٩٥٨ ، اعتمدت الدولة اليهودية لدى انسوق الاوروبية المشتركة ، أما اتفاقية التعاون ، من أجل الفاء الرسوم الجسركية بين الطرفين على مراحل متعاقبة ، فيعود الى ١١ أيار ١٩٥٥ ، لقد رأينا كيف أنجل توقيع البروتوكول المكسل الثاني بعد الغزو الاسرائيلي للبنان ، ولكن مجلس التعاون الاسرائيلي - الاوروبي ما زال يعمل في الوقت الذي استهزأت اسرائيل بكافة البيانات والقرارات الاوروبية المتعلقة بالشرق الاوسط ، ونحن نعلم أن اسرائيل سريعة العطب تجاريا، كما أن اعتمادها على السوق الاوروبية يزداد ، حتى أصبحت أوروبا شريكها الاول (حوالي ٥٠ / مسن المبادلات ، مقابل ٢٢ / مع الولايات المتحدة سنة ١٩٥٥ ) ، لذلك يمكن لاوروبا (اذا الاوروبيون أن المساهمة في المقاطعة العربية للدولة اليهودية ليس من « اللاسامية » الاوروبيون أن المساهمة في المقاطعة العربية للدولة اليهودية ليس من « اللاسامية » لانها الوسيلة الوحيدة للضغط على القدس حتى تصغي الى صوت العقل بالنسبة

للقضية الفلسطينية العادلة • كذلك يمكن لأوروبا أن تلعب دورا كبيرا ضمن نطاق هيئة الأمم المتحدة ، وبخاصة فيما يتعلق بوضع القرار رقم ٢٤٢ موضع التطبيق • إلا أن الواقع الآن هو خلاف ذلك مع الاسف • ولا أدل على هذا من التصويت الذي جرى في المنظمة الدولية بعد انتهاك اسرائيل الفاضح للقانون الدولي وقيامها بضم الجولان سنة ١٩٨٨ • عندئذ كانت اليونان هي الدولة الوحيدة التي انضمت الى حسفوف الادانة الشاملة لاسرائيل ، بينما صوت سائر أعضاء السوق الاوروبية ضد آية ادانة تصحبها اجراءات زجرية عملية ٠٠٠



## الفهسرس

| الصفحة |      |                                                                     |  |  |  |  |  |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 0      |      | المقدمـة: يهـود ضـد يهـود ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                  |  |  |  |  |  |
|        |      | الجزء الأول: الحرب الاسرائيلية - العربية الخامسة ما زالت في بدايتها |  |  |  |  |  |
| ٩      | **** | الفصل الأول: نزع ملكية الفلسطينيين وتهجيرهم من قبل اليهود           |  |  |  |  |  |
| 40     | **** | الفصل الثاني: حروب التوسع وسياسة الضم                               |  |  |  |  |  |
| 70     | **** | الفصل الثالث: الحل النهائي للمسألة الفلسطينية                       |  |  |  |  |  |
| Α٧     | **** | لجـزء الثاني: جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |  |  |  |  |  |
|        |      | الفصل الرابع: اضطهاد اليهود في الغرب                                |  |  |  |  |  |
|        |      | الفصل الخامس: المضمون الاستراتيجي                                   |  |  |  |  |  |
|        |      | الفصل السادس: انكسار الروحية اليهودية                               |  |  |  |  |  |
| 177    |      | الفصل السابع: الاشتراكية الفرنسية والنفوذ الصهيوني                  |  |  |  |  |  |
| 177    | •••• | الفصل الشامن: تـدويل الصهيونية                                      |  |  |  |  |  |
| 101    | لى   | الفصل التاسع: القضية الفلسطينية مفتاح الحوار الاوروبي - العر        |  |  |  |  |  |
| •      | A.,  | TO 1                                                                |  |  |  |  |  |

### 

هز الغيز و الانترائيلي للبنيان ، في حزيران ١٩٨٢ ، مشاعر الراي العيام في حزيران ١٩٨٢ ، مشاعر الراي العيام في العيام في كل مكان من العيالم ، وقد رافقت المجازر والدمار استراتيجية مدروسة وميتة بهيدف إلى ايادة الفليطينيين في لنيان وتصفيه منظمة التحرير الفليطينية ، المشيل النييرعي والوحيد للشمب العربي الفليطيني ، عبيكريا وسياسيا ،

يترج هذا الكتاب الوضيع الراهن في الشير في الإوسط مع احتمالات التصييد الخوار الذي تخلف سياسة التوسيع والعدوان الذي تتهجميا الكتاب المنهول و الذي تهدد التبلام المالي كله